

# Descubrir.

La curiosidad es una cualidad intrinseca de todo ser humano, la cual nos lleva a innovar y desarrollar nuevas ideas. El compromiso de Qatar Foundation es fomentar en nuestra nación la búsqueda y el desarrollo de competencias científicas y tecnológicas. A través de sus múltiples iniciativas de investigación, Qatar Foundation se ha asociado con lideres internacionales de diferentes ámbitos, como la medicina y la asistencia médica, la biotecnología, la ingeniería y las ciencias ambientales. Los resultados de esta investigación pueden aplicarse de modo que beneficien a Qatar en el plano económico, intelectual y cultural, transformando la región en un líder innovador en la creación de conocimiento humano. Pero, en cuanto a investigación se refiere, Qatar Foundation aspira sobre todo a alentar al pueblo de Qatar y al mundo entero a descubrir nuevas maneras de liberar su potencial.



Liberando potencial humano

## La esencia del modelo

Si una imagen vale más que mil palabras, la fotografía que ilustra la portada de esta REVISTA BARÇA concentra tanta información que difícilmente podremos resumirla en estas pocas líneas. Lo intentaremos, de todos modos.

Reunir ante la nueva Masia, en medio de la Ciudad Deportiva, a los once jugadores de la actual plantilla que se han formado en la cantera, ha sido un maravilloso ejercicio para reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro del modelo deportivo del FC Barcelona. Puyol, Xavi, Iniesta, Valdés, Messi, Piqué, Cesc, Busquets, Pedro, Thiago y Fontàs son el fruto de un proceso madurado a lo largo de muchas décadas. Son el fruto del trabajo de muchas personas, conocidas y anónimas, que han seguido con entusiasmo una hoja de ruta muy precisa y definida, que se ha convertido con el paso del tiempo en una de las huellas más visibles de lo que significa ser más que un club. Todo ello ha tenido en la Masia su eje central, como residencia del fútbol base y como concepto con el que se ha transmitido, durante varias generaciones, una forma tan singular de concebir el deporte.

Estos once jugadores son la base del equipo que ya se considera el mejor Barça de la historia. Ellos conforman su ADN, su carga emocional, su rasgo diferencial, su plus de competitividad. Ellos hacen posible una combinación ideal con el mejor talento llegado de todo el mundo. Los once han esculpido su trayectoria, cada uno de ellos ha hecho su

propio camino, pero todos han contado con la confianza de unos técnicos que han impulsado de forma definitiva sus carreras.

Este inicio de temporada se recordará por la puesta en marcha de la Masia, Centro de Formación Oriol Tort, un edificio moderno, emblemático, que garantiza excelentes prestaciones para sus residentes y que recordará para siempre a una figura capital para entender el modelo formativo del Club. Una instalación que consolida definitivamente a la Ciudad Deportiva Joan Gamper como la I + D (Investigación + Desarrollo) azulgrana.

LA IMAGEN
DE LOS ONCE
JUGADORES DE
LA CANTERA
ANTE LA NUEVA
MASIA INVITA A
REFLEXIONAR

Primero llegó el fútbol formativo, después el primer equipo de fútbol, de la mano de Pep Guardiola, y la temporada pasada se instaló la dirección técnica, y toda su estructura ejecutiva,

con Andoni Zubizarreta al frente. Este verano se ha completado el proceso, con la nueva Masia y el traslado de los equipamientos de los Servicios Médicos. Así pues, el modelo formativo azulgrana sigue evolucionando, enriqueciéndose con nuevas experiencias, adaptándose a los nuevos tiempos, y caminando con paso firme hacia la búsqueda de más excelencia.





#### **OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL 2011**

**EDITA** Departamento de Comunicación FC Barcelona **DIRECTORA DE COMUNICACIÓN** Ketty Calatayud Av. d'Arístides Maillol, s/n 08028 Barcelona **T** 902 18 99 00 **F** 93 411 22 10 revista@fcbarcelona.cat

DIRECTOR Toni Ruiz SUBDIRECTOR David Saura REDACTORES Roger Bogunyà, Oriol Bonsoms, Xavier Catalán,
Jordi Clos, Vanessa Forns, Jaume Marcet, Miriam Nadal, Sergi Nogueras, José M. Lázaro, Francesc Orenes, Marc Parramon,
Sandra Sarmiento, Anna Segura y Manel Tomàs REDACTORA EN PRÁCTICAS Cristina Cañavera REVISIÓN LINGÜÍSTICA
Óscar Broc ASESORAMIENTO HISTÓRICO Carles Santacana COLABORACIÓN ESPECIAL Louis van Gaal ARTE Y DISEÑO
Anna Prats COMPAGINACIÓN Y MAQUETACIÓN Anna Prats e Isaac Gimeno FOTO DE PORTADA Miguel Ruiz (FCB) FOTOGRAFÍA
Centro de Documentación y Estudios FCB, Miguel Ruiz (FCB), Álex Caparrós (FCB), Germán Parga (FCB), Archivo Seguí (FCB), Sport y
David Julián PUBLICIDAD FC Barcelona Departamento Comercial y de Marketing F 93 496 36 72 IMPRESIÓN
Rotocayfo TIRADA 136.800 ejemplares DEPÓSITO LEGAL B-40053-02 PAPEL Estucado mate ecológico libre de cloro de 70 g.





## Segura Viudas

UBICADA EN EL FÉRTIL ENCLAVE DEL PENEDÈS, ENCONTRAMOS LA HEREDAD SEGURA VIUDAS. Entre dos pequeños ríos, el Anoia y el Bitlles se extienden sus ciento ochenta hectáreas de tierras calcáreas, permeables y con buena retentiva, situadas a una altura de entre 150 y 500 metros. Una tierra protegida por las montañas de Montserrat e influida por la brisa del Mediterráneo donde las cepas crecen fuertes y sanas sin necesidad de apoyo alguno. Así lo demuestra que se haya elaborado vino en esta región desde antes de la llegada de los romanos, lo que la convierte en una de las áreas vinícolas más antiguas del oeste del Mediterráneo. Fruto de esta tradición de cultivo de la vid, en 1969 nace la marca Segura Viudas, actualmente una de las marcas españolas más premiadas en catas nacionales e internacionales. Y, seguramente, la que mejor encarna el espíritu de las cepas, la lluvia, el viento y el sol del Penedès.



Rerservar visita a cavas con antelación - Ctra. BP2151 de Sant Sadurni d'Anoia a Sant Pere de Riudebitlles Km, S 08775 Torrelavit / Barcelona / Spain - GPS N41,43508 E01,74218 - Tel. 0034 93 891 70 70 / relaciones publicas@seguraviudas.es www.seguraviudas.com / www.diariodevina.com / www.facebook.com/heredadseguraviudas



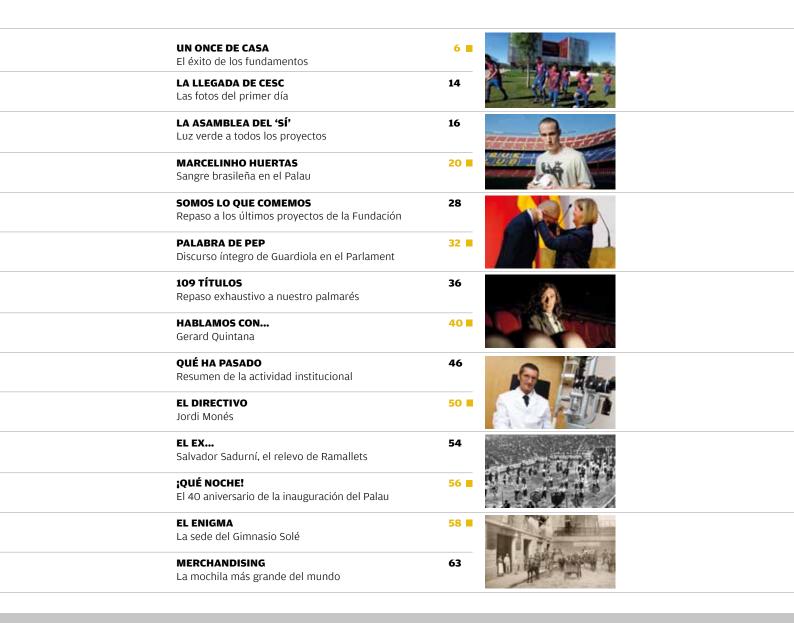

### toda la información del Barça en www.fcbarcelona.cat

**PARTNERS PRINCIPALES** 





**PARTNERS PREMIUM** 











**PARTNERS OFICIALES** 













**PATROCINADORES PRINCIPALES DE SECCIONES** 







**PATROCINADORES OFICIALES DE SECCIONES** 











## El éxito desde los fundamentos

Con el regreso de Cesc y el ascenso de Thiago y Fontàs, los jugadores que han pasado por la cantera son mayoría en el Barça de Guardiola. Un once íntegramente hecho en casa

#### T Sandra Sarmiento y Jaume Marcet F Miguel Ruiz - FCB

Hace unos años parecía casi una utopía. Pero con esfuerzo, paciencia y talento se ha logrado algo histórico. El primer equipo de fútbol tiene una base sólida de la cantera. Hasta 11 jugadores que hablan el mismo idioma. Gente formada a partir del buen trato con el balón. Y educada en valores como la disciplina, el trabajo, el sacrificio y el respeto. Aprenden el oficio de acuerdo con un modelo de juego y también del Club. Y se sienten identificados y comprometidos con esta idea.

"Fíjate bien en las caras. En su mirada", dice Andoni Zubizarreta, que observa con detenimiento la fotografía conjunta de los 11 futbolistas de la primera plantilla que abre este reportaje. "Tengo la sensación de que se sienten orgullosos ante la nueva Masia. Felices. Seguro que han experimentado un montón de sensaciones. Ellos saben que ha sido muy difícil llegar arriba del todo. Además, esta imagen para los que empiezan es un estímulo. Saben que es posible cumplir el sueño, pero que hay un trabajo y esfuerzo detrás. La foto es la propia consecuencia de la política del Club de los últimos 20 años y el momento histórico del nuevo centro de formación".

¿Ésta fotografía podría convertirse en realidad? ¿Podrían ser el once inicial del Barça en un partido oficial? Cuando le hacemos esta pregunta a Tito Vilanova, el ayudante de Guardiola sonríe. El rostro de satisfacción es evidente, pero tiene los pies en el suelo: "Nosotros no haremos nunca un once para conseguir una cifra de jugadores de casa,

pero tampoco lo podemos descartar, ya que forman parte de nuestra plantilla".

Lo que más enorgullece a Vilanova y a Guardiola es comprobar el nivel de los jugadores formados en casa. "Si nos fijamos en el resto de competidores, encontraremos que alinean a menudo uno o dos jugadores de su cantera y nosotros habitualmente hacemos jugar a siete u ocho", afirma un Tito Vilanova que compartió sueños en la Masia con Guardiola y el actual preparador físico Aureli Altimira cuando era un adolescente: "En aquella época nosotros veíamos que había jugadores de la cantera en el primer equipo, pero lo que nunca imaginábamos y ahora sucede es que

los cracks hubieran surgido de casa". De Xavi a Cesc.

De Xavi a Cesc. Pasando por Puyol, Valdés, Iniesta, Messi, Piqué, Busquets, Pedro, Thiago y Fontàs. Once de la cantera. Ellos simbolizan el

alma culé. El amor a unos colores. Son el final de un trayecto largo. Un curso de maduración cocinado a fuego lento. Y que tiene como punto de partida la Masia de Can Planes. La casa de payés del siglo XVIII que el presidente Josep Lluís Nuñez convirtió en residencia de jóvenes deportistas. Guillermo Amor fue uno de los primeros jugadores formados en la Masia que llegó a jugar en el primer equipo. Ahora dirige el fútbol formativo. "El Barça es un club de corazón, de sentimientos. Empecé la carrera de pequeño y he pasado por todos

TITO VILANOVA DESTACA QUE "AHORA LOS CRACKS SURGEN DE CASA"





#### XAVI HERNÀNDEZ

**Procedencia** Jabac Can Jofresa

Temporadas en la cantera

**Debut 1er equipo** 18-8-98 Mallorca-FCB

**Entrenador** Louis van Gaal



#### CARLES PUYOL

**Procedencia** La Pobla

Temporadas en la cantera

**Debut 1er equipo** 2-10-99 Valladolid-FCB

**Entrenador** Louis van Gaal los estadios. Y ahora tengo la oportunidad de trabajar en un área muy bonita, muy pasional y muy vocacional", comenta emocionado. Amor ama su trabajo y se ve reflejado en los chicos que ahora inician el camino. "El fútbol formativo es un trabajo silencioso, de mucha paciencia. Y sobre todo un trabajo de equipo que se inició hace muchos años".

Guillermo Amor, con el apoyo de Albert Puig, es el encargado de supervisar a cada uno de los técnicos que han de inculcar el ADN Barça. Un lenguaje diferente al del resto. Oriol Tort, el emblemático maestro de la cantera azulgrana

"EL FÚTBOL FORMATIVO ES UN TRABAJO DE MUCHA PACIENCIA", DICE AMOR lo puso en marcha y Guardiola lo ha convertido en una obra que el mundo entero contempla con admiración. Un modelo que, como dice siempre el director del fútbol profesional

Andoni Zubizarreta, "no se discute: el objetivo en el primer equipo es ganar, pero tan o más importante es cómo llegar al resultado final".

Fran Sánchez es uno de los técnicos con más experiencia en la cantera. Acumula 15 años trabajando con los más pequeños. Entrenó a Piqué y a Cesc en el Alevín A como ayudante de Rodolf Borrell y a Thiago en el Cadete B ya como máximo responsable. "Les inculcamos este estilo ofensivo, aplicando todos los conceptos. Deben saber que el balón es el que tiene que correr, no el jugador. Y también les decimos que deben intentar siempre ensanchar el campo, ocupar todo el espacio, no querer llegar a la portería contraria de cualquier manera o recuperar el balón cerca de la portería".

#### La formación: objetivo prioritario

Los partidos son la clase práctica de las ideas que se han trabajado durante la semana. Independientemente del resultado. Porque el objetivo principal del fútbol base debe ser la formación, insiste Fran Sánchez. "El Club no nos valora por si ganamos o no ganamos. Nuestra misión es la de mejorar las virtudes de cada jugador y potenciar sus cualidades siempre ligadas a nuestra manera de entender el fútbol. Eso sí, somos el Barça y cuando vamos a competir, salimos a ganar". Una respuesta que va ligada a la propuesta de la entidad. "Primero tenemos que formar perso-

nas y jugadores. Eso es lo más importante", comenta Guillermo Amor. "Pero, por norma y por el nivel de futbolistas que tenemos, en muchas ocasiones ganaremos. Pero nuestra labor es formar jugadores de cara al futuro".

Piqué, Cesc y Messi se formaron en el fútbol base del Club. Crecieron juntos y coincidieron en una generación, la del 87, por muchos considerada como una de las mejores hornadas de la entidad. Tito Vilanova fue testigo del nacimiento de una generación de la que ahora todos los culés disfrutan en el Camp Nou. Vilanova dirigió el Cadete B de la temporada 2001/02 tomando el relevo de Albert Benaiges. De aquel equipo Vilanova

recuerda que "Piqué era un central muy atrevido y con una técnica sensacional, Cesc un 4 diferente con una llegada increíble y Messi después de resolver unos problemas burocráticos que no le permitían jugar, terminó aquel curso como el mejor del equipo". Un grupo extraordinario que aparte de su talento futbolístico logró sorprender a Vilanova en un aspecto clave: "Lo que más destaco de todos ellos y que ya tenían en aquella época es el gen competitivo. Aquí se educan en un estilo muy definido desde muy pequeños, pero además se impregnan de una atmósfera ganadora que les hace muy fácil soportar la presión que rodea al Club".



#### "GRACIAS AL CLUB POR FORMARNOS"

Para llegar a la nueva Masia desde los vestuarios del primer equipo no hay que hacer un camino muy largo. Menos de un minuto a pie es la distancia que hay desde dos de los puntos más emblemáticos de la Ciudad Deportiva. Un recorrido que cubrieron sin parar de reír y hacer bromas. Valdés, más serio, reflexionaba en voz alta mientras el grupo era fotografiado: "Gracias al Club por formarnos". Una declaración que evoca gratitud y orgullo por haberse formado como jugadores y personas bajo la tutela de la Masia. Todos conocían la nueva residencia y, por tanto, tenían motivos para elogiarla. "¡Qué bien que se lo pasarán aquí los chicos!", Murmuraba Xavi, mientras Puyol y Busquets jugaban al futbolín situado en los jardines frente a la fachada. Se sentían cómodos, estaban en casa.



#### VÍCTOR VALDÉS

**Procedencia** PB Cinco Copas

Temporadas en la cantera 1991-93 y 1995-2002

**Debut 1er equipo** 01-09-2002 FCB - At. Madrid

**Entrenador** Louis van Gaal



#### ANDRÉS INIESTA

**Procedencia** Albacete

Temporadas en la cantera 1996-02

**Debut 1er equipo** 29-10-2002 Brujas - FCB

**Entrenador** Louis van Gaa



#### LIONEL MESSI

**Procedencia**Newell's old Boys

Temporadas en la cantera 2000-04

**Debut 1er equipo** 16-10-04 Español - FCB

**Entrenador** Frank Rijkaard

#### La educación como clave del éxito

En los campos de entrenamiento de la Ciudad Deportiva se forman las futuras promesas. Pero, sin duda, el éxito futbolístico va ligado a los estudios. En la educación en valores. Carles Folguera, ex portero del Barça de hockey patines, dirige la Masia desde 2001. Vio crecer a dos de los capitanes del primer equipo como Iniesta y Valdés. Dos futbolistas que representan el esfuerzo, el compromiso, la disciplina, el respeto. "Cuando coincido con ellos es como si el tiempo no hubiera pasado. Hay muy buena sintonía. Hablamos de otras cosas pero no se

FOLGUERA: "EL PRIMER EQUIPO TRANSMITE HUMILDAD, RESPETO Y TRABAJO" olvidan de lo que vivieron en aquellas cuatro paredes", dice Folguera, satisfecho. El Club da mucha importancia a la educación. Mucha. Formamos futbolistas pero

también formamos personas. Deben hacer compatibles las horas de entrenamiento con la formación intelectual. Así cultivas una disciplina, unos hábitos de comportamiento. Si lo inviertes todo en la faceta deportiva y te falla, el batacazo es muy importante.

Folguera se siente orgulloso cuando ve que la base del primer equipo está formada en la Masia y sobre todo se deshace en elogios hacia los chicos del B: "Los jugadores del primer equipo, ya sea en el campo como en la sala de prensa, transmiten los valores de la humildad, el trabajo, el respeto siempre al rival. Y el mensaje llega a los chicos de la cantera. Y los del Barça B, que todavía están más cerca de

PARA ZUBI, "LO MÁS IMPORTANTE PARA PEP ES MIRAR PRIMERO EN CASA" los chavales, hay 12 ó 14 con título universitario. Esto era impensable hace unos años. Y nos va muy bien a los que estamos trabajando en la Masia".

Folguera ya hace

semanas que se ha trasladado a la nueva residencia. Ha vivido desde dentro todo el proceso. El nuevo Centro de Formación Oriol Tort mezcla funcionalidad y tradición. Un edificio de casi 6.000 m² que dispone de habitaciones individuales y que acoge a 80 residentes. "Tienen mucha más luz, espacios más grandes, más aulas de formación y



#### LA QUINTA DEL MINI. ¿SE ACUERDAN?

Johan Cruyff ya apostaba por la cantera en su etapa como entrenador azulgrana. Amor, Guardiola, Ferrer o Sergi Barjuan eran indiscutibles en las alineaciones. De hecho, la situación actual tiene un precedente similar. El curso 1995/96 la plantilla estaba integrada por 12 jugadores de la base y vivió su punto culminante en un partido de Liga en el campo del Betis. Un 7 de octubre de 1995 Cruyff hizo un 11 con 8 jugadores formados en la Masia: Busquets, Ferrer, Sergi, Velamazán, Roger, Oscar, Luis Carreras y Juan Carlos Moreno. Y terminó con 11 de la casa con la entrada de Guardiola, De la Peña y Celades. El Barça ganó 1-5.

#### **DOS PORTADAS**

Entre estas dos portadas hay tres años de diferencia. La nueva Masia ha sido un proyecto del FC Barcelona que la REVISTA BARÇA siempre ha querido seguir de cerca. Aquella portada de 2008 tiene su continuidad





#### GERARD PIQUÉ

**Procedencia** Torneo social FCB

Temporadas en la cantera 1997-2003

**Debut 1er equipo** 13-08-2008 FCB - Wisla

**Entrenador** Josep Guardiola



#### PEDRO RODRÍGUEZ

**Procedencia** San Isidro

Temporadas en la cantera 2004-08

**Debut 1er equipo** 29-10-2002 Brujas - FCB

**Entrenador** Frank Rijkaar



#### SERGIO BUSQUETS

**Procedencia** Jabac Can Jofresa

Temporadas en la cantera 2005-08

**Debut 1er equipo** 13-09-08 FCB - Racing

**Entrenador** Josep Guardiola fábrica de sueños culés. "El nuevo centro nos ayuda en el proceso", asegura Andoni Zubizarreta. "Da respuesta a todas las necesidades. Nos da más recursos y una base interesante". Además, está cerca de los campos de entrenamiento y del primer equipo. Un estímulo importante.

"La nueva Masia les da fuerza y más ahora que hay tantos jugadores de casa", asegura Guillermo Amor. "Existe una muy buena relación cuando suben a entrenar con los mayores porque ellos también lo han vivido y se crea un vínculo familiar muy necesario". Una opinión que comparte Fran

duro y no rendirse nunca: ellos son el ejemplo de que no hay que subir con 17 ó 18 años, que la paciencia es un gran valor". La ruta marcada para llegar al primer equipo es diferente en cada caso, Leo Messi inició un camino fulgurante (debuta con 17 años), que siguieron Bojan y Giovanni, pero en otros casos el ascenso es una larga carrera por etapas. Puyol, Busquets, Pedro o Fontàs no fueron niños prodigio. De hecho, todos ellos coinciden en que llegaron a las categorías inferiores en época juvenil, una edad en que Xavi o Messi ya actuaban en Primera División y ya sumaban títulos profesionales. Pero su paso por el Juvenil A, Barça C y Barça B también les llevó

Entrenador del FC Barcelona (1998-01/2002-03) **VAN GAAL** 

## Orgulloso de los 4 capitanes

Siempre han subido jóvenes de la cantera al primer equipo, pero acertar o no depende del talento, de la época y un poco también del azar. Yo hice debutar a Xavi, porque mi capitán, Pep Guardiola, se lesionaba a menudo. Tuve el valor de apostar por él pero luego todo el mérito es de Xavi y de su calidad. Lo mismo pasa con Puyol, Valdés e Iniesta. Ellos protegen la cultura del Club y su compromiso es natural. Han sido

Todos ellos protegen la cultura del club y su compromiso es natural. Siento que he podido contribuir a su éxito

educados en una misma filosofía y ahora todo el mundo disfruta con el fútbol del Barca. Guardiola también ha crecido con el mismo modelo. Todo el mundo se siente orgulloso del FC Barcelona y la diferencia con el resto de clubs es que hace muchos años que trabajan con la cantera en una misma idea de juego. Y no han cambiado nunca. Yo no me habría imaginado que estos cuatro jugadores ahora serían los líderes del equipo. Xavi era muy tímido, pero cuando tenía 18 años ya dominaba el escenario de un partido. Su estilo no ha cambiado pero sí su personalidad. En cambio, Puyol estuvo a punto de salir del Club y yo le dije que trabajando podía tener un lugar en el equipo. Las cualidades de Xavi son innatas y Puyol las ha desarrollado con los años, pero es una persona fantástica y un ejemplo para sus compañeros. Le tengo un gran respeto. Me siento orgulloso de todos ellos y siento que he podido contribuir



#### 

GADORES DE LA CANTERA

2

Temp. 2004/05

Riikaard

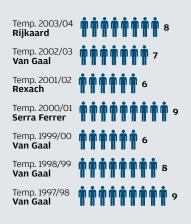

Sánchez: "Los pequeños ven que si trabajan y se esfuerzan pueden tener la posibilidad de ir escalando categorías. Es una inyección de confianza".

Cualquier promesa de la Masia tiene muchos referentes en los que fijarse para comprobar que su sueño no es una utopía. En este aspecto, el ascenso al primer equipo de Busquets y Pedro de la mano de Guardiola ha sido muy beneficioso, según confiesa Tito Vilanova: "Estamos hablando de dos jugadores que cuando actuaban en el fútbol formativo no estaban señalados como jugadores con nivel de primer equipo".

Este hecho, lejos de desmoralizarlos, fue una motivación "para trabajar al primer equipo, aunque no fuera de una manera tan llamativa.

El Club trata con devoción y con mucho cuidado la cantera. Una selección que no tiene fin y que vive su etapa más gloriosa en el primer equipo. "Esto es un proceso continuo en el que existe la convicción por parte de Pep que lo más importante es mirar primero en casa antes que fuera", recuerda Zubizarreta. El resultado son 11 jugadores formados en la base que han seguido caminos diferentes para llegar a la cima pero que todos tienen técnica, talento y hablan el mismo idioma futbolístico. Un ADN que ha convertido al Barça en una especie única.



#### THIAGO ALCÁNTARA

**Procedencia** Eureka

Temporadas en la cantera 2005-11

**Debut 1er equipo** 17-05-2009 RCD Mallorca - FCB

**Entrenador** Josep Guardiola



#### ANDREU FONTÀS

**Procedencia** Girona

Temporadas en la cantera 2007-11

**Debut 1er equipo** 31-08-09 FCB - Sporting Gijón

**Entrenador** Josep Guardiola



#### CESC FÀBREGAS

**Procedencia** Mataró

Temporadas en la cantera 1998-2003

**Debut 1er equipo** 17-08-11 FCB - R. Madrid

**Entrenador** Josep Guardiola











7.6 - HILLI





MILE















CESC VUELVE A CASA Su primer día, en imágenes

ESTÉ ES UN DIS QUE NO OLVIDALÉ NUNCS.

UN ABRAZO A TOBOS LOS SOCIOS V A LOS LECTORES DE LA REVISTA BAREL



|V||WV||<sub>1</sub> 19 ,..|V||V



## Sí rotundo a la Asamblea

Éxito de participación en una Asamblea que sirvió para hacer balance y tratar tres asuntos clave: Qatar, 'Camp Nou sin humo' y Grada de Animación. Los compromisarios votaron afirmativamente a todo

#### T Jordi Clos

#### F Miguel Ruiz -FCB y Àlex Caparrós - FCB

En palabras del presidente Sandro Rosell, la Asamblea General Ordinaria de 2011 convirtió al Barça, de nuevo, en "un ejemplo de entidad democrática y participativa". Más de 900 socios compromisarios estuvieron presentes el 24 de septiembre en el Palacio de Congresos de Barcelona para escuchar, proponer y debatir las acciones de la Junta Directiva en materia económica, patrimonial, social e institucional. Tanto las que correspondían al ejercicio anterior como las de futuro.

La Asamblea, celebrada la tarde previa al Barça-Atlético de Madrid -la fiesta de la Mercè- para fomentar la asistencia, comenzó con un emotivo repaso del presidente Sandro Rosell a un ejercicio inolvidable. Con el apoyo de una presentación multimedia, analizó una "temporada histórica", en la que el Barça se hizo con 16 títulos. Más allá de los éxitos, el máximo dirigente se mostró orgulloso de los valores que transmite el Club en la victoria y en la derrota. "El reto de la Junta es mantener la excelencia deportiva y hacerla extensiva a los diferentes ámbitos de gestión", aseguró Rosell ante los compromisarios.

Uno de los puntos que más enfatizó fue la finalización de las obras de la Masia y, sobre todo, la suspensión de la recalificación de los terrenos del Miniestadi, "porque es fundamental para nuestro crecimiento en Les Corts". En la misma línea, informó sobre la compra de la parcela de la Ciudad Deportiva adyacente al pabellón, para construir instalaciones deportivas.







Los socios compromisarios aprobaron los tres temas clave propuestos por la Junta.



El vicepresidente Javier Faus explicó las cifras del contrato con Oatar Sports Investment (OSI), que suponen unos ingresos de 165 millones de euros para el Club en los próximos cinco años, más 5 y medio en caso de ganar una Champions. A cambio, el Barça lucirá en la camiseta la imagen de Oatar Foundation, que depende directamente de QSI y que "promueve proyectos sociales, educativos, científicos y de investigación", en palabras de Faus. El mandatario enumeró siete condiciones innegociables que la Directiva impuso antes de cerrar el acuerdo: compatibilidad con los valores del Barça, con Unicef, que fuera la camiseta mejor pagada del mundo, una absoluta seguridad de solvencia con un aval bancario, cierre inmediato, un pago relevante en la temporada 2010/11 (fue de 15 millones) y cinco años de duración. La propuesta tuvo la respuesta de 697 votos a favor, 76 en contra y 36 en blanco por parte de la Asamblea.



#### PASO ADELANTE HACIA LA GRADA DE ANIMACIÓN

La propuesta de formación de una grada de animación en uno de los goles del Camp Nou obtuvo un 56% de votos afirmativos después de un amplio debate entre los compromisarios. Según el vicepresidente Jordi Cardoner "el objetivo es crear un espacio modélico, que llegue a ser un referente mundial y, al mismo tiempo, transmita los valores del barcelonismo en todo el mundo". Esta grada contaría con un aforo para 14.000 socios y estaría constituida por tres ejes: "Barcelonismo, catalanismo y civismo". Asimismo, Cardoner indicó que la implementación del proyecto no tendrá fecha hasta que "haya las máximas garantías de seguridad y reciba la autorización pertinente de los Mossos d'Esquadra".

Por otra parte, Sandro Rosell resaltó que, con la Directiva, "hemos sacado la política del Club". Y añadió: "Somos catalanes y catalanistas, pero no somos de un color ni de otro, ni de derechas ni de izquierdas. Somos socios del Barça y no nos interesa que la política quiera mandar en el Club".

En el aspecto económico, los compromisarios dieron luz verde de forma masiva a las cuentas de la temporada anterior y al presupuesto para este nuevo curso. El vicepresidente Javier Faus expuso unas pérdidas

DESPUÉS DE UNOS INGRESOS RÉCORD, SE PREVÉN UNOS BENEFICIOS DE 20 MILLONES de 9,3 millones de euros (14,8 menos de los previstos), fruto del récord de los 473 millones en ingresos y una reducción importante de los gastos. Esta cifra, que supone

un aumento de un 14%, se alcanzó merced a la consecución de la Liga de Campeones, al incremento del taquillaje en el Camp Nou y al marketing. El dirigente recalcó que el Barça es la entidad deportiva con más ingresos del mundo y que, si se sigue regulando el gasto, "puede ser sostenible a partir de la próxima temporada". En este sentido, un 94% de los compromisarios dieron su apoyo al presupuesto correspondiente al presente ejercicio, que prevé unos beneficios de 20,1 millones después de impuestos. "Es trabajado y realista. Elaborado con responsabilidad y con criterios de máxima prudencia", señaló el director general Antoni Rossich.

La Asamblea también pudo opinar sobre tres de los temas más recurrentes de la actualidad culé: el acuerdo de patrocinio con Qatar Sports Investment, la regularización de la campaña *Camp Nou sin humo* y la creación de la Grada de Animación. El portavoz de la Junta, Toni Freixa, recordó que las consultas no eran obligatorias en el plano estatutario. De hecho, la Asamblea de 2003 ya había autorizado la inclusión de publicidad en la camiseta del primer equipo. "Es simplemente una cuestión de respeto y de consideración hacia la voluntad de los socios. Hemos constatado

que quieren dar su opinión y nuestro interés es que tengan siempre la última palabra", declaraba Freixa, días antes de la Asamblea.

Los compromisarios votaron mayoritariamente a favor en los tres apartados. A lo largo de una intensa jornada volvieron a situar en el lugar que se merece la Asamblea. Más de siete horas de barcelonismo constructivo y plural. Una fiesta culé rubricada con la sensacional goleada del Barça ante el Atlético (5-0).



El presidente Sandro Rosell, en un momento de su discurso durante la Asamblea.



#### CAMP NOU, ESPACIO LIBRE DE HUMO

La temporada pasada, la Junta recomendó que no se fumase en la grada del Estadio, a través de la iniciativa Camp Nou sin humo. El 24 de septiembre, esta recomendación se convirtió en una normativa del Club, después de la votación afirmativa del 80.7% de los compromisarios. El directivo responsable del Área Médica y de Rendimiento, Jordi Monés, dijo que la Directiva es "sensible" con este tema "por coherencia con la salud, con el deporte y por respeto a los demás". Además, destacó que la normativa ya se aplica en estadios de otros países y que la FIFA "aboga por el fútbol libre de humo". Según Monés, el Camp Nou lo será "progresivamente, en un plazo de uno o dos meses".



## **DESTINO: LA GLORIA**

Estamos orgullosos de estar junto al FC Barcelona en su viaje hacia la gloria.



unicefu

unicef





base del Barça Regal: "Aquel gol me dejó marcado. Recuerdo que la gente no celebraba el gol. Se echaban las manos a la cabeza, sin creer lo que habían visto. Nunca había visto este tipo de reacción en el público. Fue increíble".

Pero aparte del fútbol, otra de sus pasiones es la música. En su iPod se puede encontrar música española, italiana, electrónica, rock y, evidentemente, música de su país. La samba y la música popular brasileña son imprescindibles para este jugador que añora su Brasil natal, pero que ha encontrado en Barcelona una ciudad muy parecida a São Paulo. La familia y los amigos son pilares fundamentales para él y es consciente de que sus padres estarán largas temporadas en Barcelona para compartir su recorrido profesional. Y cuando no estén, el teléfono y la tecnología le acercarán a los suyos. La sensación de aislarse de todo y relajarse la consigue escuchando música en casa. Huertas será el segundo brasileño que jugará en la sección de baloncesto tras el paso del ala-pívot, Anderson Varejao, que estuvo casi tres temporadas en el Club y donde consiguió, entre otros títulos, la primera Euroliga de la historia del baloncesto azulgrana. Varejao, del que los aficionados culés guardan un gran recuerdo, le recomendó dar el paso de dejar Vitoria y viajar a Barcelona. "Espero dejar la misma huella que dejó Anderson entre los aficionados del Barça", afirma el brasileño. Toda una declaración de principios.

Uno de los objetivos de Marcelinho es mejorar cada día y comprobar que su llegada a Barcelona es el paso definitivo de su carrera profesional, después de haber pasado por Joventut, Bilbao, Bolonia y Baskonia. "Todos los jugadores deben mejorar siempre, independientemente de la edad que tengan. Se puede aprender de todo el mundo", afirma el base. Marcelinho ha dejado buenos amigos en todos los lugares donde ha jugado. Inclu-

so la temporada que jugó en Italia, aunque las cosas no funcionaron como él esperaba, también tuvo aspectos positivos. Su implicación en el equipo fue extraordinaria y aprendió el italiano a las pocas semanas de estar en Bolonia. Huertas puede presumir de hablar portugués, castellano, inglés e italiano. El catalán lo entiende, aunque todavía no se atreve con él.

Una de las mejores noticias, una vez concretado su fichaje por el Barça Regal, es el hecho de tener en el mismo equipo a un jugador como Juan Carlos Navarro. "Es el mejor jugador de Europa y, afortunadamente a partir de ahora, sólo le tendré que defender en los entrenamientos. Es un referente a nivel mundial", opina el 9 azulgrana. Con estos compañeros, los objetivos con su nuevo equipo son muy claros: "Quiero ganarlo todo. No me conformo con sólo un título. Quiero la Copa, la Liga y la Euroliga".

#### LOS TROFEOS DEL JUGADOR



#### Con la selección de Brasil

**2005.** Torneo de las Américas: Oro.

2006. Campeonato Sudamericano: Oro.

**2007.** Juegos Panamericanos: Oro.

**2011.** Torneo de las Américas: Plata.



#### Con clubs

**2005/06.** DKV Joventut, campeón FIBA Eurocup.

**2009/10.** Caja Laboral, campeón ACB.



Marcelinho Huertas, durante su primera final con el Barça Regal, contra el FIATC Joventut.

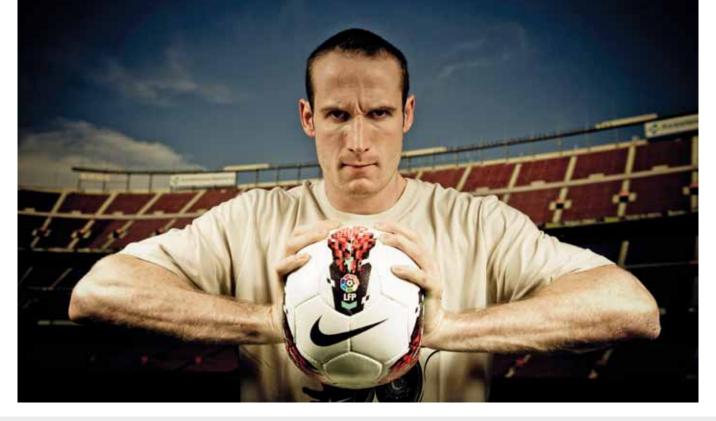

LOS EQUIPOS DE MARCELINHO EN EUROPA



DE 2004/05 A 2006/07



2007/08



2008/09



DE 2009/10 A 2010/11



Siempre hay un motivo por el que brindar. Nosotros tenemos 125.





## El patrimonio es futuro

El Club quiere potenciar las inversiones patrimoniales para garantizar la independencia y estabilidad económica en los próximos años. El nuevo Palau, la remodelación del Estadio y el Espacio Barça, en la agenda

#### T Roger Bogunyà F Archivo FCB

La gestión del patrimonio del FC Barcelona enfoca nuevos objetivos. La solución no pasa por vender, sino por recuperar patrimonio para usos deportivos. Se está trabajando en un nuevo Palau Blaugrana y en la remodelación del Camp Nou, instalaciones situadas dentro del futuro Espacio Barça, el recinto social que pretende abrirse a la ciudad y fortalecer la relación con el barrio de Les Corts. Se han paralizado los planes de recalificación del Miniestadi y la actual Junta Directiva apuesta por invertir en patrimonio y adquirir más. Se quiere crecer. "Un Barça fuerte patrimonialmente es la mejor

garantía para su independencia", explicaba hace pocas semanas el directivo responsable del Área Económica y Estratégica, Jordi Moix. El Club ha actuado en consecuencia recuperando una parcela vendida años atrás en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí.

#### Reserva patrimonial obligatoria

Tener patrimonio garantiza independencia y, al mismo tiempo, otorga una estabilidad económica que puede ser decisiva en el futuro. Quién sabe cuanto durarán los mejores años, deportivamente hablando, de la historia del Club. Es por este motivo que, en la misma línea









#### CIUDAD DEPORTIVA

Se están terminando las obras del **edificio C2**, adjunto al pabellón, para acoger los servicios médicos y los despachos de los técnicos del área de fútbol profesional y formativo. El presupuesto es de 2,4 millones de euros.

Se ha recuperado la **parcela anexa** al pabellón, vendida por 21 millones de euros a MCM, de los que habían cobrado 1,5, que ya se han devuelto. Se está trabajando en la posibilidad de hacer un nuevo pabellón de entrenamiento para las secciones, con tres pistas polideportivas y un almacén general.

El suelo edificable recuperado con esta operación se aplicará en la propia ciudad deportiva: el nuevo Miniestadi y a una reserva para usos futuros, como una posible Masia para las secciones.

La nueva Masia, operativa desde julio, ha tenido un coste de construcción de 8,8 millones de euros, en una superficie de 5.883,20 m². El edificio tiene cinco plantas, tres están destinadas a la cantera, y dos a usos futuros.

#### **LES CORTS**

**Nuevo Palau**: se ubicará en los terrenos del Espacio Barça. Se está trabajando con distintos operadores con experiencia en pabellones *indoor* de última generación en Europa para validar su viabilidad. Hacia finales del curso 2011/12 se prevé tener estas conclusiones para, dentro de un año, iniciar la construcción, que podría acoger eventos en el curso 2015/16.

En el **Espacio Barça** se concentrará el grueso de las actividades dirigidas a los socios: sede social, actividad hotelera, auditorio, gimnasio, oficinas, tienda y restauración. El objetivo es abrirlo a la ciudad y hacerlo permeable con el barrio de Les Corts. Se podría asimismo ampliar el aparcamiento subterráneo.

**Camp Nou**: el reto es impulsar una remodelación sostenible, priorizando el confort para los socios y la mejora de los servicios y de las prestaciones para obtener un mejor rendimiento.



SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE, CAN RIGAL Y VILADECANS

#### **CAN RIGAL**



Son terrenos adquiridos en 1997, en un ámbito de transformación con calificación de servicios técnicos (subestación eléctrica), equipamientos y zona verde.

Actualmente, la estimación de los derechos de suelo del Club rondan los 20.000 m² de terreno residencial libre, una vez descontada la venta de 10.000 m² de terreno realizada en 2005. Las obligaciones por costes de urbanización serían de unos 20 millones de euros. En estos momentos, está en discusión el coste del traslado de la subestación.



#### **VILADECANS**



Hay dos terrenos que son propiedad del Club, de unas superficies de 272.130 m² (Reguerons) y 278.544 m² (Filipines-Remolar), respectivamente.

La última inversión, realizada en 2008, es de 18 millones de euros, una cifra no defendible según la Junta actual. De hecho, la ubicación de los terrenos es sensible por cuestiones medioambientales.

Se estudia impulsar una estrategia sostenible y reubicar los derechos de aprovechamiento del FC Barcelona fuera de este ámbito.



indicada por Moix, el vicepresidente económico Javier Faus apuntó una propuesta de cambios en los Estatutos que incorpore una reserva patrimonial obligatoria cada temporada. Un porcentaje de las ventas del Club se destinaría obligatoriamente a un fondo de reserva para las inversiones en Les Corts.

LOS ESTATUTOS PODRÍAN INCORPORAR UNA RESERVA PATRIMONIAL OBLIGATORIA Es decir, dedicar una parte de los beneficios que se obtienen anualmente en la inversión de patrimonio. "Consideramos que el patrimonio del Club es el futuro del

Barça. Tenemos claro que el próximo gran salto del Club deberá ser el patrimonial", afirmaba Faus, que cree que es necesario un esfuerzo a pesar de la difícil situación económica actual. "El Club debe continuar invirtiendo y no detenerse. Propondremos, al igual que ya se hace con la Fundación

desde hace 10 años -a la que se destina el 0,7% de los beneficios anuales-, que haya un tanto por ciento de las ventas del Club que vayan a parar a inversiones en instalaciones nuestras", especialmente en el área de Les Corts, según explicó el vicepresidente. Faus habló de unas cifras de entre el 2% y el 4%, lo que supondría "el primer granito de arena" para una futura mejora de las instalaciones ubicadas en el barrio de Les Corts.

#### El ejemplo de Sant Joan Despí

De momento, la Junta Directiva está estudiando diversas fórmulas para que el nuevo Palau Blaugrana, el espacio Barça y también una parte del gasto enfocado en la remodelación del Camp Nou se financie sin distraer recursos ordinarios, a través de concesiones y financiación externa. "Nuestras inversiones deben tener en cuenta tres factores: el deporte, la masa social y el rendimiento económico. Cada inversión debe cumplir, como mínimo, con una o dos de estas prioridades.

Si la inversión cumple con los tres requisitos, perfecto". explicaba Moix.

En total, durante la temporada 2010/11, el FC Barcelona destinó más de 11 millones de euros a inversiones de patrimonio. Casi la mitad de esta cantidad fue a parar a las obras de construcción de la nueva Masia, ubica-

ESTA
TEMPORADA SE
HAN DESTINADO
MÁS DE 11
MILLONES A
PATRIMONIO

da en Sant Joan Despí y totalmente operativa desde el mes de julio pasado. Para la Junta, es el mejor ejemplo que se puede seguir. "Los terrenos donde está la Masia los

compró Núñez, Gaspart logró su calificación, Laporta concluyó las obras de urbanización y el actual presidente, Sandro Rosell, ha finalizado las obras de edificación. Es una operación de Club", destacaba Moix, satisfecho de este trabajo "hecho entre todos y que ahora mismo es una referencia en todo el mundo".



# ASSEGURANCES

Regalauto

10% DE DTO.

Por ser socio del Barça, al contratar su póliza Regal auto.

OFERTA ESPECIAL INICIO DE TEMPORADA

10% DE DTO.

adicional si contrata antes del 30/01/12



Regal moto

10%
DE DTO.

Por ser socio del Barça, al

contratar su póliza Regal moto.

+



Un exclusivo Buff del Barça

¡NO OLVIDE IDENTIFICARSE COMO SOCIO DEL FCB!

902 300 221

(laborables de 8 a 22 h.)

Y SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO





Patrocinador Principal de la sección de Baloncesto del FC Barcelona

#### FUNDACIÓN







Arriba, de izquierda a derecha, Sandro Rosell, Boi Ruiz, Valentí Fuster, Ferran Adrià, Maite Fandos, Ramón Pont y Carles Vilarrubí. Abajo, a la izquierda, Piqué durante la grabación del spot de la campaña. Abajo, a la derecha, un momento de la presentación del proyecto, en la Masia.



## Salud, deporte y Barça

La Fundación FC Barcelona impulsa la campaña 'Somos lo que hacemos, somos lo que comemos', un proyecto de sensibilización para que niños y jóvenes practiquen deporte con regularidad y sigan una dieta sana

#### T Marc Parramon

#### F Miguel Ruiz - FCB y Àlex Caparrós - FCB

La Fundación FC Barcelona ha dado un importante paso adelante en su carrera para acercarse a los problemas más cotidianos. Hace unos meses fue el turno de la pobreza alimentaria con la exitosa campaña Mandemos el hambre a la porra, que recaudó 200.000 kilos de víveres. Ahora, la Fundación fija la mirada en dos hábitos saludables para difundirlos entre los más jóvenes: seguir una dieta sana y practicar deporte con regularidad. Somos lo que hacemos, somos lo que comemos es el nombre de un proyecto que pretende sensibilizar y promover los buenos hábitos entre los niños y los jóvenes, utilizando como referentes de buena alimentación y de práctica deportiva a los deportistas del primer equipo, los jóvenes talentos de la Masia y los veteranos. Piqué y Messi son las primeras caras visibles de un proyecto que toma como referencia de buena alimentación los menús de la residencia de deportistas del Club.

Esta vez, los compañeros de viaje son dos fundaciones de prestigio internacional impulsadas también por dos catalanes con una trayectoria impecable y reconocida en todo el mundo. Se trata de la Fundación Alicia, de la que el cocinero Ferran Adrià es el presidente de su consejo asesor, y la Fundación SHE (Science, Health and Education), presidida por el cardiólogo Valentí Fuster. La presentación del proyecto se celebró el pasado 22 de septiembre en los jardines de la Masia. Allí estuvieron presentes también Ferran Adrià y Valentí Fuster.

"El ejercicio físico, una buena alimentación y decir absolutamente no al tabaquismo y a las drogas, es un trinomio fundamental que

hay que infundir entre los más jóvenes para tener una sociedad más sana y económicamente más robusta", aseguró Fuster durante la presentación del proyecto. Y es que la mala alimentación se está convirtiendo, cada vez más, en un quebradero de cabeza para las autoridades sanitarias que ven cómo se mul-

PIQUÉ Y MESSI SON LAS CARAS VISIBLES DEL PRIMER EQUIPO EN EL PROYECTO tiplican exponencialmente, también entre los más jóvenes, las enfermedades derivadas de una dieta poco equilibrada. Según datos del Ministerio de Salud, los costes asociados a

la obesidad representaron en 2007 un 7% del gasto sanitario español, una nada despreciable cifra de 2.500 millones de euros anuales, especialmente dolorosa en tiempos de recortes. Estudios recientes también demuestran que más del 60% de los niños de nuestro país no practican deporte en horario extraescolar o lo hacen menos de dos veces por semana, y en el caso de las chicas la cifra llega al 75%. Como recordó Ferran Adrià en la presentación de Somos lo que hacemos, somos lo que comemos, "el Barça debe ser el primer club de fútbol del mundo que lidere un proyecto de este tipo". Hay que proyectar al exterior, de forma clara y comprensible, la eficiente labor nutricional que se desarrolla desde el Club, tanto por parte de los médicos, como los profesionales de la restauración que trabajan en la Masia. "Intentaremos que nuestros atletas de futuro sean aún más saludables. Si esto sirve de ejemplo para todos los niños de Barcelona y Catalunya conseguiremos uno de los objetivos de nuestra Fundación: transmitir





Los niños disfrutaron de las actividades de Somos lo que hacemos, somos lo que comemos llevadas a cabo el 24 de septiembre en Barcelona.

valores", recordó Sandro Rosell ante los medios de comunicación.

La campaña Somos lo que hacemos, somos lo que comemos ya está en la calle. Durante las Fiestas de la Mercè 2011, los días 24 y 25 de septiembre, se desarrollaron actividades presenciales en los Jardines de Salvador Espriu de Barcelona, con talleres para aprender a comer mejor y actividades deportivas que recibieron la visita de más de 10.000 personas. Durante el último trimestre del año se llevarán a cabo también conferencias en centros universitarios, a cargo de expertos en nutrición, medicina y deporte, además de actividades deportivas en las instalaciones del Club. También se programarán actividades de sensibilización en el Camp Nou y en 70 instalaciones deportivas de toda Catalunya, en las que se ofrecerán packs de alimentación saludable a todos los participantes, así como información sobre la actividad física, el deporte y la dieta sana.

El proyecto, en el que también colaboran la Generalitat de Catalunya y varios ayuntamientos catalanes -incluido el de Barcelona-, cuenta con una web oficial www.somelquefem.cat con información para las familias y las escuelas. Refuerza el proyecto una campaña de comunicación, disponible en el canal oficial de Youtube del FC Barcelona, protagonizada por Leo Messi, Gerard Piqué y Fernando Redondo, cocinero desde hace 17 años de la Masia, que sale del anonimato de los fogones de esta residencia para explicar cómo son los menús de los cracks del Barça antes de una final de Champions.

La campaña parte del eslogan *Somos lo que hace-mos...*, ya que se trata de un programa marco en el que se programarán tres campañas de sensibilización más durante esta temporada. En próximas ediciones se tratarán el respeto a la diferencia en el deporte de base, la solidaridad con los más necesitados y la integración de la discapacidad en el deporte.



#### ERRADICAR LA POLIO, EL OBJETIVO COMÚN CON BILL GATES

La gira norteamericana del primer equipo, este verano, fue especialmente enriquecedora para la Fundación. En la ciudad de Washington DC se firmó un acuerdo con la Fundación Bill & Melinda Gates, considerada una de las entidades filantrópicas más importantes del mundo. El primer año de colaboración se centra en la erradicación de la poliomielitis, una enfermedad que se ha reducido en todo el mundo en un 99% y que se ha convertido en uno de los mejores ejemplos del valor de las vacunas que salvan vidas. Esta enfermedad, que antes paralizaba a niños de todo el mundo, subsiste ya en sólo cuatro países: Nigeria, India, Pakistán y Afganistán, lugares donde la transmisión de la polio no ha

sido nunca parada hasta ahora. El acuerdo, que utiliza como eslogan de sus acciones *Más que un gol. Erradiquemos la polio*, fue presentada en el Newseum de Washington DC, en presencia de Bill Gates, copresidente de la Fundación Bill & Melinda Gates, Sandro Rosell y Josep Guardiola, a los que se sumaron los jugadores Andrés Iniesta y Seydou Keita. El cofundador de Microsoft, que calificó a Guardiola de "genio", alabó también la cultura formativa del Club y la singularidad específica que tiene más allá del deporte: "Una Fundación en un club de fútbol es algo inusual. El Barça no sólo gana en el terreno de juego, también tiene valores fuera del campo", sentenció el filántropo.





#### SHAKIRA: "LA RECETA DEL FÚTBOL Y LA EDUCACIÓN ES INFALIBLE"

La Fundación FC Barcelona y la Fundación Pies Descalzos presentaron su proyecto de colaboración este verano. El acuerdo incluye la construcción de espacios deportivos y recreativos en Cartagena (Colombia) y Miami (EEUU). Los beneficiarios son los niños y niñas más vulnerables de Colombia y la comunidad hispana en Estados Unidos que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social. "La receta del fútbol y la educación es infalible. Que cada niño lleve un libro y un balón", aseguró la cantante colombiana en el acto de presentación. El primer proyecto conjunto se desarrolla con la colaboración de la YMCA of Greater Miami (Young Men's Christian Association), en una comunidad de escasos recursos de la ciudad. A través de la alianza se está rehabilitando un campo deportivo del North Pointe Center, un espacio comunitario del barrio de North Pointe de Miami, donde se implementa un proyecto de educación y desarrollo a través del fútbol. Los valores fundamentales que se trabajan son: el juego limpio, el trabajo en equipo, la victoria con humildad, la derrota con dignidad y el respeto a las reglas de juego.

uy honorable presidenta del Parlament, muy honorable presidente de la Generalitat, excelentísimo alcalde, presidente del Barça, diputadas y diputados, amigas, amigos, padre y madre... La demostración Mónica, gracias-, la demostración de que este país tiene mucho talento, lo demuestras tú -no sé dónde estás, vaya, pero Evarist, con esa voz de tenor del Liceo, la has clavado. Te agradezco mucho el esfuerzo que has hecho. Te lo pedí personalmente y estoy muy contento de que hayas hecho este esfuerzo, sé que no te resulta fácil.

Nina, gracias por cantar esta canción tan bonita, de Miquel.

Me preguntaba, ayer, si esto imponía, este lugar que tanto nos representa, la institución más importante de este país, si imponía, y creedme que impone, y mucho.

país, si imponía, y creedme que impone, y mucho. Yo os diré cuatro cosas: si el elogio debilita, chicos, estoy hundido, después de todo lo que han llegado a decir, estoy fastidiado, pero sinceramente os hablaré de lo que siento.

Yo fui elegido. Fui elegido. Cualquier otro podría haber sido el elegido para ser entrenador del FC Barcelona, pero me eligieron a mí. El mérito es de las personas que me eligieron. Esto, me lo dijo David, que, con voz en off, ha hablado, y que es un muy, muy amigo mío. El día que el presidente Laporta y su gente creyeron que yo podía ser entrenador del Barcelona, me llamó y me dijo: "Créeme, el único mérito que tienes es que has sido el elegido". Y pensé que era una muy buena forma de afrontar mi profesión, la mejor forma.

Porque, después de eso, me dicen: "Sí, bueno, pero lo has hecho muy bien, habéis ganado lo que habéis ganado...", todo este tipo de cosas. Y digo: "Sí, sí, no nos podemos quejar, ha ido muy bien, pero...". Pero al final sé lo que sé, para poder transmitir eso a mis jugadores. Los conocimientos, al final, yo también los he aprendido, y tampoco me pertenecen a mí, pertenecen a todos los entrenadores que he tenido, a todos, unos más que otros, evidentemente, pero, todos me han aportado algo. De todos los compañeros con quienes jugué y con los que fui futbolista, compañero, aprendí mucho, y también de los jugadores que ahora tengo la gran suerte de dirigir, de todos ellos he aprendido todo esto, y, por tanto, ni eso me corresponde. Vivo mi profesión de esta manera.

Yo sólo tengo una de las cosas que me imputan: amo mi oficio, tengo pasión por mi oficio. Creedme, lo adoro: lo adoraba cuando jugaba, lo adoro cuando entreno, lo adoro cuando hablo, lo adoro cuando estoy con gente discutiendo sobre esto y aquello. Al final, todo se reduce a instantes, en cada una de nuestras profesiones, de nuestros oficios, todo acaba en un instante. En nuestros trabajos siempre hay un momento, un momento que nos hace felices, que disfrutamos, y lo quiero compartir con vosotros.

Me gustaría que la gente lo supiera: antes de cada partido que jugamos, un día antes o dos días antes, me voy al sótano de Can Barça. Allí no hay luz exterior. Hay un pequeño despachito, que me he arreglado -he puesto una alfombra, una lámpara que está bastante bien-, y allí me encierro. Me encierro durante una hora y media o dos horas. Allí voy con dos o tres DVD. Carlos, Dome y Jordi, que son la gente que me echa una mano, como tantos otros en esta aventura. Unos DVD sobre el equipo contra el que tenemos que jugar dentro de uno o dos días. Me siento, cojo folios, un bolígrafo y pongo el DVD. Y empiezo a estudiar al contrario contra el que jugaremos dentro de uno o dos días. Y empiezo a apuntar: "¡Caray!, el extremo derecho, el central diestro juega mejor que el zurdo, el extremo derecho es más rápido que el zurdo; aquellos juegan con balones largos, aquellos juegan así o asá ; aquellos suben la montaña por este lado, la bajan por el otro...". Y voy apuntando todo lo que se me ocurre sobre las cosas buenas que hacen los contrarios.

Mientras lo apunto también apunto las debilidades de los contrarios, y pienso: «Hombre, pues, a estos les podemos hacer daño por ahí, si este tipo juega aquí, si Messi juega por ahí y ese juega por allí, probablemente le encontraremos." Pero llega un momento -acojonante, diría- fantástico, que da sentido a mi profesión. Creedme, soy entrenador por este instante -por ese instante. Todo lo demás es un añadido que uno, evidentemente, lo ha de llevar. Me imagino que el presidente de la Generalitat tiene momentos de alegría que le gustan y otros momentos en los que tiene que hacer el protocolo, seguro. Pues llega este momento -este momento-que es el de máxima alegría, cuando te das cuenta -a veces dura un minuto veinte, a veces dura un minuto treinta, a veces dura un minuto, a veces tengo que ver dos partidos de ese mismo contrario-, pero llega un momento que digo: «Ya lo tenemos, mañana ganamos." No sabes por qué, hay una imagen, unas cosas que has visto que te hacen ver que mañana ganaremos.

No creáis que yo soy quien tiene la fórmula mágica, no, porque siempre lo he pensado y hay días que hemos perdido, por lo que se hundiría toda esta teoría. Pero os lo digo por la pasión que siento por mi oficio. Me imagino que es la misma que tienen ustedes en sus profesiones y toda la gente-médicos, panaderos, doctores, profesores de escuela, albañiles, como era mi padre-, cualquier persona de fuera, se encuentra este momento en su oficio, y yo reivindico el amor por este oficio. Yo amo mi trabajo por este instante, por ese momento. Y, entonces, ya me encargo yo de transmitirlo a mis jugadores, y les digo: "Chicos: tenemos que hacerlo así." Y a veces sale o no sale, pero ese momento -entonces- es el que da sentido a mi profesión.

Me diréis: "¿Es suficiente?, ¿Es poco?, Es mucho?" Es el mío. Es el que me corresponde. Es de esta pasión que no sé de dónde la he sacado, porque mi padre lo más redondo que había visto me parece que era una lavadora. A mi abuelo, por parte de padre, no lo conocí, porque murió antes de nacer yo, y, por parte de madre, ya tenía bastante trabajo, en la posguerra, con esconderse para que no le cogieran. Por tanto, no tengo una herencia familiar que me pudieran ofrecer estos genes. No sé de dónde me ha venido, pero tengo esa pasión. Y la tengo ahora como la tenía cuando era pequeño, en mi pueblo. Este instante mágico, esta historia que te sale de dentro, es lo que da sentido a mi profesión, todo lo demás, no existe. Y, ¿de donde lo he sacado?, Todo esto ¿de dónde ha venido? Ya os lo he dicho: No lo sé, pero me ha ayudado muchísimo.

Y aquí me gustaría hacer una pequeña reivindicación por lo maravilloso que es el deporte. Ya no solo el fútbol, el deporte. Mis padres me han educado bastante bien, diría que muy bien. La escuela me ha ayudado, por supuesto, pero lo que me ha educado es el microclima, el microsistema que es un equipo de fútbol, un equipo de gente que está junta. Todo esto, lo que yo ahora soy como persona, lo que a mí me ha formado, me lo ha dado el hecho de haber hecho deporte.

Así he aprendido qué significa ganar y a celebrarlo con muchísima moderación. Me ha enseñado lo que es perder, y lo que duele de verdad. Pero este perder es lo que te enseña a levantarte ya y valorar lo que cuesta después ganar. He aprendido que un entrenador decide que hoy yo no juego, porque él -lo he aprendido- piensa por todos, y yo sólo pensaba en mí. He aprendido que un compañero es mejor que yo y que se merece jugar. He aprendido que los reproches y las excusas no sirven absolutamente para nada. Que cuando pierdes es tu responsabilidad. Que cuando las cosas no funcionan es responsabilidad tuya. El deporte, de pequeño, con el Barça, que ha sido la esencia donde más tiempo he estado, me lo ha dado todo, y me ha formado como persona y como lo que soy hoy.

Del Barça, podríamos hablar mucho rato, pero haré una referencia pequeñísima, porque cada día hablo, cada tres días en ruedas de prensa tengo que hablar del Barça. Hoy sólo quiero mencionar a Valero Rivera, maravilloso entrenador de balonmano, que un día, en el Estadio, me dijo: "El Barça nos hace buenos a todos." Y digo: «¿Quieres decir?" Y

## Palabra de Pep

#### Discurso íntegro de Guardiola en el acto de entrega de la Medalla de Honor del Parlament, categoría de oro

me dice: "No tengas ninguna duda. Vive tu profesión y da gracias a esta institución, y nunca vivas pidiendo algo a esta institución. No lo olvides nunca: el Barça nos hace buenos a todos". Es otra cosa que me ha acompañado. Cada día que estoy allí, con mis jugadores, con toda la gente, siempre reivindico el hecho lo privilegiados que somos.

Acabo. Como dijo Mónica, con veintitrés tres años me hicieron 'Un tomb per la vida', y con cuarenta años me dan la medalla de oro de la institución más importante de este país. Me parece que es un poco precoz todo esto, mucho. Pero sabed que, en parte, estoy aquí evidentemente porque ha ido todo muy bien, hemos ganado mucho últimamente, y eso ayuda a que me puedan dar esta medalla. Pero, creedme, si no hubiéramos ganado tanto estaría igual de orgulloso por cómo nuestra gente -los que estamos allí y yo mismo- nos hemos esforzado para que las cosas funcionaran y que la gente estuviera orgullosa de todos nosotros.

Permítanme sólo una cosa, yo no quiero ser ejemplo de nada. Yo nací en un pueblo muy, muy pequeño, cerca de la capital de la comarca del Bages, que como sabéis se llama Santpedor, el pueblo, y la capital, Manresa. Yo no quiero ser ejemplo de nada. Yo sólo quiero hacer el oficio -mi oficio que tanto amo- lo mejor posible. Procuro que la gente, en todo lo que hago, me pueda ver con esta pasión, que, a veces, pueden ver en mi mirada, en mi tono de voz, en mi gesticulación de brazos, sólo espero que la gente pueda ver esta pasión, dársela a la gente que me rodea, poderla dar o que puedan sentir lo que yo siento.

Yo sólo soy, e intento serlo, un buen amigo de mis amigos, que seguramente cuando deje esta obsesión de trabajo probablemente encontraré -muchos que he perdido por esa obsesión enfermiza por el trabajo-, sólo procuro ser un buen hijo de mis padres , y sobre todo -sobre todo- procuro ser un buen compañero de mi compañera, y que juntos podamos disfrutar de este maravilloso espectáculo que es ver crecer a María, Marius y Valentina, con el objetivo de no enfadarse demasiado, que puedan caer tantas veces como quieran, porque ellos sabrán lo que mejor pueden saber: que sus padres están

allí para ayudarles. Muy honorable presidenta del Parlament, es un honor inmenso poder recibir esta medalla. De parte de mi familia, y de mi parte, no sé cuándo podremos devolver tanta gratitud, sólo espero comportarme de la mejor forma que sé. Y no olvidéis nunca que, si nos levantamos muy temprano, pero, muy temprano, muy temprano, muy temprano, y no hay reproches ni excusas y nos ponemos a trabajar, somos un país imparable. Creedme, some un país imparable creedme que somos

¡Muchas gracias, y visca Catalunya!

imparables.



#### **ARTUR MAS, presidente de la Generalitat**

"Y lo que te pedimos no es sólo que sigas ganando -que eso también te lo pedimos-, no es sólo que sigas triunfando -que eso también te lo pedimos-, te pedimos todo esto, pero, sobre todo, te pedimos que sigas siendo como eres. Y estamos seguros de una cosa: que esta petición seguro que no caerá en saco roto. En eso tendremos éxito seguro, en los partidos ya se verá -parece que sí, que todo apunta a que las cosas irán bien."



NÚRIA GISPERT, presidenta del Parlament

"La honestidad, la cordura y la convicción de las que ha hecho gala Pep Guardiola, y que trascienden a su club o la disciplina deportiva en la que ha destacado tantos años, como jugador o como entrenador, para convertirse en mensajes que abarcan a la población en general. Pep hace años que tiene una actuación pública consistente, diríamos que invencible, porque está hecha a base de esfuerzo, de perseverancia, de consagración profesional, de acercamiento casi artesanal a lo que hace."



"Es de justicia que le hagamos público reconocimiento del buen ejemplo que nos aporta, por el orgullo de poder proclamar que es uno de nuestros conciudadanos, pero ahora ya, también, un hombre admirado en todo el mundo, un catalán universal, sencillamente, Pep, uno de los nuestros. Siguiendo su ejemplo, y para contradecirle, no debemos sufrir: si seguimos su ejemplo no fallaremos."

#### MÒNICA TERRIBAS, directora de Televisió de Catalunya

"Que la vida te regale un camino muy largo, chico. Que el pueblo de Catalunya te pueda seguir disfrutando con el corazón y con la cabeza. Tú y yo ya nos encontraremos algún día, haciendo una tortilla en casa de algún amigo, porque en eso también hemos tenido suerte: tenemos amigos que nos han enseñado a distinguir lo que es imprescindible de lo que no lo es. El resto, ruido o música. Si puede ser música, mejor, ¿eh? Y si la música hace que te quedes aquí, mejor para todos nosotros, pero si te vas, que te acaricien las estrellas, compañero."

#### **DAVID TRUEBA, cineasta**

"Yo sé que tú sabes que la primera condición indispensable para recibir un homenaje es estar convencido de que no lo mereces. Por eso sé que hoy estás sólo para regalar a tus padres una pizca de orgullo. Déjame darles las gracias a los tuyos por hacerte ser como eres, especialmente a tu madre por esos ratos en que te castigó sin balón. Muchos no habríamos tenido la suerte de conocerte y disfrutarte si no hubieras descubierto que en el mundo había otras cosas aparte de darle patadas a un balón."



Ser profeta en tu tierra no está al alcance de cualquiera. Ser amado, reconocido, admirado y respetado como lo es Josep Guardiola en su casa y todo el mundo es un privilegio que sólo está reservado a los elegidos. La Medalla de Oro del Parlament es un reconocimiento que, a buen seguro, le llena de orgullo, un sentimiento que comparten sus padres, Dolors y Valentí, y toda su familia, pero también todos los barcelonistas, los millones de catalanes y todos los que consideran el deporte como una herramienta extraordinaria de transmisión de valores. Unos valores que Pep representa como nadie, dentro y fuera de los terrenos de juego. Unos valores que el FC Barcelona hace suyos y que nuestro país ha sabido convertir en un activo y un ejemplo para todos. Josep Guardiola es un modelo de comportamiento, un espejo en el que se reflejan los deportistas, los entrenadores, los empresarios, los políticos, los educadores, los directivos y cualquier persona que, como él, asume su responsabilidad con principios, honestidad y pasión, sobre todo mucha pasión. Guardiola personaliza la esencia del Barça. Es el niño que se ha formado en la Masia, el joven de la cantera que llega al primer equipo y acaba luciendo el brazalete de capitán, y el técnico de la casa que dirige al mejor Barça de la historia.

Es la persona que ha liderado la construcción de un equipo que nos llena a todos de felicidad. Su compromiso y su fidelidad al Club y a Catalunya le han convertido en un barcelonista y un catalán universal. Él contribuye a la proyección del Barça y del país, consciente de la gran responsabilidad que esto conlleva. Para nuestra Junta Directiva, Pep es mucho más que el mejor entrenador que se ha sentado nunca en el banquillo del FC Barcelona. Es el garante de una filosofía de trabajo única. Como presidente del Club de su vida, sólo le puedo agradecer todo lo que nos da y expresar nuestro deseo y el de todos los culés: Pep, ojalá, que por muchos años sigas escuchando a

Este carta abierta se publicó en los medios de comunicación el día del reconocimiento en el Parlament.

tu corazón.





## SEIKO

#### ENTREGADA A LA PERFECCIÓN

SPORTURA. Durante más de un siglo, SEIKO y FC Barcelona nos hemos dedicado, en nuestros diferentes campos, a la perfección. Ahora somos socios y celebramos nuestra determinación compartida por ser los mejores con la nueva edición especial del Cronógrafo Sportura FCB. SEIKO inventó el cronógrafo de cuarzo en 1983, cronometrando el deporte de élite mundial durante 50 años. Toda esta experiencia se reúne en el nuevo Sportura. Con 100 metros de resistencia al agua, cristal de zafiro y un cronógrafo de 1/5 segundos, Sportura es el reloj elegido por el que quizá sea el mejor equipo de fútbol mundial. seiko.es



Para disipar dudas e interpretaciones erróneas, vale la pena dar un vistazo a nuestro extenso palmarés, tanto para disfrutar de los éxitos que se reflejan como para entender el valor que ha tenido cada una de las competiciones

#### T Carles Santacana F Archivo FCB

Afortunadamente, los culés vivimos una etapa de euforia deportiva que nos lleva a revisar estadísticas constantemente para hacernos una idea ponderada de lo que significa esta ola de éxitos. La última temporada, con las 16 copas de los equipos profesionales, ha sido memorable. Los números concretos del primer equipo de fútbol llaman la atención en todo el mundo, donde se nos compara con los que han ganado todas las competiciones en un año en Europa o con el palmarés más dilatado en el tiempo. Después de la última Supercopa de Europa conseguida en Mónaco, este debate ha llegado también a los medios de comunicación, que, bajo distintos criterios, han establecido clasificaciones, comparando los títulos del Barça y del Real Madrid para saber quién tenía más.

Con el objetivo de evitar los malentendidos y las interpretaciones sesgadas, hacemos un recuento cuidadoso del palmarés del Barça, que, después de este verano tan exitoso, aumenta la cifra de títulos hasta los 110. Si es-

tudiamos los últimos treinta o cuarenta años, la fijación del palmarés no genera demasiados problemas, el fútbol está muy estructurado, las federaciones nacionales e internacionales tienen normas muy estables, y la distinción entre los trofeos amistosos y las competicio-

LAS
COMPETICIONES
REFLEJAN LA
EVOLUCIÓN DEL
MUNDO DEL
FÚTBOL

nes oficiales es muy clara. Sin embargo, si queremos contabilizar rigurosamente los títulos que el Club ha sumado desde sus orígenes, la tarea ya es algo más compleja, sobre todo porque el

fútbol no tenía entonces un nivel organizativo tan depurado y hay que explicitar el criterio que se utiliza ante situaciones dudosas.

De entrada, deberíamos considerar como elemento fundamental el hecho de que las competiciones fueran oficiales, es decir, convocadas por las federaciones vigentes en cada momento, aunque sabemos que hay competiciones que han sido oficializadas a posteriori, así como competiciones que nacieron sin una federación de referencia. Sabemos que en realidad hay palmarés de clubs que se han ido repitiendo desde hace años, pero que no se han contrastado suficientemente, normalmente por exceso, aunque también hay casos de olvidos. En esta línea, algunos estudiosos del fútbol (por ejemplo, el Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español) cuestionan incluso si algunas copas del campeonato de España son realmente copas, porque se jugaron con sistema de liguilla. En fin, que hay que ir por partes.

En cuanto al palmarés de las competiciones catalanas, los éxitos azulgrana no ofrecen muchas dudas, aunque se debería precisar que la Copa Macaya de 1901/02, el primer trofeo ganado por el Club, y la Copa Barcelona de 1902/03 las incluimos en el campeonato de Catalunya, ya que se disputaron bajo el amparo de la Federación catalana, llamada entonces Asociación de Clubs de Fútbol, y se consideran el precedente directo.

En las competiciones de ámbito español nadie discute los títulos de Liga y Copa, pero el palmarés azulgrana refleja también una Liga Mediterránea de 1937, que no reconoce la RFEF, pero no por ello se debe menospreciar. Se trata de un campeonato celebrado en las difíciles circunstancias de la Guerra Civil, y no

SE REPITEN LOS ERRORES POR NO CONTRASTAR LOS DATOS ORIGINALES podían participar todos los clubs, ya que se disputó en zona republicana. Pero tampoco se puede olvidar que la Copa de 1939, reconocida oficialmente, también se jugó excluyendo

a los equipos situados en las últimas zonas fieles a la República, como el Madrid, el Valencia o el Barça, y la RFEF sí la oficializó. El otro litigio está relacionado con la Supercopa de España, que todo el mundo contabiliza desde la década de 1980, pero que tuvo varias ediciones entre 1948 y 1952, con el nombre de Copa Eva Duarte, competición que el Barça ganó en dos ediciones, injustamente olvidadas en la actualidad.

Finalmente, en el ámbito europeo también hay que ir por partes. El Barça contempla con orgullo las cuatro ediciones ganadas de la

### LOS ORÍGENES DE LA COPA DE EUROPA

En el palmarés de la UEFA, la Copa de Europa cuenta desde la temporada 1955/56. Sin embargo, la primera edición fue impulsada por Gabriel Hanot, editor de L'Equipe (la UEFA dice que con el apoyo de la UEFA, pero lo cierto es que los ingleses no participaron). La UEFA fue fundada el 15 de junio de 1954. Los primeros estatutos de este organismo fueron aprobados en su primer congreso, el 2 de marzo de 1955. La creación de la UEFA se produjo después de que la FIFA (congreso de París de 1953) apoyara la creación de confederaciones continentales. La llamada de Hanot se produjo en diciembre de 1954, cuando ya hacía medio año de la constitución de la UEFA, sin embargo, la iniciativa de la competición fue del diario, no de la UEFA. De hecho, los equipos participaron por invitación del diario francés, y el periodista barcelonés Carlos Pardo ofreció la plaza española al Barça. El club azulgrana declinó la invitación, por lo que fue el Real Madrid el representante español en la competición. En este sentido, la primera edición de la Copa de Europa no cumplía los requisitos para que fuera organizada por una federación internacional y para que los participantes accedieran por haber ganado previamente un título estatal. De hecho, en aquella primera edición participaron 16 equipos, siete de los cuales eran campeones de Liga, pero los 9 restantes no lo eran. En la segunda edición, el Madrid accedió por invitación de la UEFA, pese a no haber ganado la Liga 1955/56.

### Un equipo, unos colores, una tarjeta: la Visa Barça

### Visa Barça

Ser titular tiene muchas ventajas, y la Visa Barça te ofrece unas excelentes condiciones. A continuación, te exponemos los beneficios de que dispones por ser titular de la tarjeta:

- · No necesitas cambiar de banco o caja.
- La cuota del primer año siempre será gratuita. Y si eres socio del Barça y realizas una compra anual con esta tarjeta, las cuotas de los años siguientes tampoco te costarán nada.
- Podrás escoger entre los diseños exclusivos de la Tarjeta Visa Barça.
- A través de Línea Abierta, tendrás la posibilidad de fraccionar la cuota de socio del FC Barcelona en tres mensualidades, sin gastos adicionales.

¿Hablamos?





### COPA DE FERIAS, COMPETICIÓN EUROPEA BENDITA POR LA FIFA

La página web de la UEFA no incluye la Copa de Ferias en el palmarés de competiciones oficiales, pero sí cita esta competición en la historia de la institución: "La Copa de Ferias (hoy denominada Copa de la UEFA) fue fundada un poco más tarde ese mismo mes (abril 1955)". En la página de la FIFA se incluye en el palmarés del Barça la Copa de Ferias, de la que dice que es el precedente de la Copa de la UEFA. ¿Por qué esta aparente contradicción? Hay que tener en cuenta que la Copa de Ferias se puso en marcha en un momento inicial de las competiciones europeas. La idea surge de un dirigente de la FIFA, Ernst Thommen, que quiso organizar una competición entre las ciudades que celebraban ferias de muestras internacionales, pensando que la celebración deportiva podía ser un buen complemento. De hecho, también alguna de las primeras ediciones de los Juegos Olímpicos fueron una especie de complemento deportivo a una Exposición Universal. Por tanto, esta competición fue impulsada desde la FIFA, que la reconoce, aunque los equipos participaban por invitación. Por otro lado, el reglamento de la competición establecía que los participantes podían ser clubs de la ciudad o selecciones con diferentes clubs de la ciudad. En el caso de Barcelona, el equipo estuvo formado siempre por jugadores del Barça, pero lucían una camiseta de la ciudad, aunque los programas oficiales reproducían fotografías con la indumentaria azulgrana. El Barça disputó once ediciones de la Copa de Ferias, y ganó tres. Además, en 1971 se disputó una finalísima, para adjudicar el trofeo en propiedad, entre el primer ganador (Barça) y el último (Leeds). El Barça se impuso y por eso es el único equipo que tiene el trofeo original de la Copa de Ferias. El trofeo lo entregó el presidente de la FIFA, Sir Stanley Rous, en una muestra más de su oficialidad.

Copa de los Pirineos entre 1909 y 1913, pero no las incluye en el palmarés oficial, dado que no se trataba de una competición oficial reconocida federativamente. Sin embargo, queremos dejar constancia de dicha competición concertada entre clubs de Catalunya, País Vasco y el sur de Francia, porque hay que tener en cuenta que en aquella época los pocos partidos internacionales que se jugaban eran de carácter puramente amistoso, y que ninguna federación había creado una competición internacional para clubs, que no llegaría hasta muchas décadas más tarde. En este sentido, la Copa de los Pirineos, con cinco ediciones truncadas por la Primera Guerra Mundial, fue un precedente muy valioso de las competiciones internacionales.

La primera competición internacional para clubs con intervención federativa fue la Copa Latina, acordada en 1949 (cuando la UEFA aún no existía) por las federaciones italiana, francesa, portuguesa y española, por lo que debemos considerar esta competición absolutamente oficial. El reglamento de la competición se cerró en Barcelona el 2 de enero de 1949, y debían jugar los campeones de Liga. La competición se jugó hasta 1957, cuando la Copa de Europa le restó sentido, y el Barça ganó dos ediciones (1949 y 1952), el mismo número que el Madrid (1955 y 1957). También la ganaron el

EL BARÇA HA GANADO TODOS LOS TÍTULOS POR LOS QUE PODÍA COMPETIR Benfica y el Milan. Curiosamente, la UEFA y la FIFA no reconocen esta competición, aunque se trataba de una competición oficial organizada por

cuatro federaciones en la que los participantes iban por haber ganado su Liga, aunque en el transcurso de los ocho años en que se celebró hubo un par de excepciones. La RFEF, en cambio, bendecía la competición, y más aún al disputarse la primera edición en España, y la incluía en el calendario oficial. La Copa Latina ya indicaba una nueva fase del fútbol europeo, y por eso se puso en marcha de forma prácticamente paralela a la Copa de Ferias y a la Copa de Europa. Como explicamos en el recuadro, la Copa de Ferias fue creada con



vinculación directa a la FIFA, y la primera edición de la Copa de Europa fue promovida por el diario L'Équipe, sin intervención directa ni de la UEFA ni la FIFA, aunque posteriormente la UEFA oficializó la primera edición.

Finalmente, hay que referirse a la competición entre equipos de los cinco continentes, el Mundial de Clubs, organizado por la FIFA, con una primera edición en el año 2000 y, posteriormente, desde 2005 hasta la actualidad. Aunque no afecta directamente al palmarés del Barça, vale la pena tener en cuenta que, según los criterios de la FIFA, no existe lo que en algunos años se llamó Copa Intercontinental, controlada por marcas comerciales.

En resumidas cuentas, 110 títulos que los barcelonistas han disfrutado año tras año, con años de sequía y otros de abundante cosecha, que vistos en su totalidad producen orgullo, y merecen ser explicados y reconocidos por todos.



Xavi levanta la Supercopa de Europa, el último título oficial del Barça.

### LAS PRIMERAS EDICIONES DE LA SUPERCOPA DE ESPAÑA

Esta competición ha tenido dos etapas. La primera entre 1940 y 1953, y la segunda a partir de 1982 y hasta la actualidad. Algunos han puesto en duda la primera etapa, pero la confusión se produce sobre todo porque llevaba otro nombre. De hecho, el Campeonato de España (ahora Copa del Rey) también se ha conocido de diferentes formas, como Copa del Generalísimo, por ejemplo, y todo el mundo sabe que se trata de la misma competición. En cuanto a la Supercopa, en 1940 tuvo carácter amistoso, al margen de la RFEF, y en 1945 se retomó con el nombre de Copa de Oro Argentina, pero aún como partido amistoso, ya que no había reglamentación de la RFEF. El partido lo organizó la Federación catalana. En 1947 la competición adoptó el

nombre de Copa Eva Duarte, y fue organizada directamente por la RFEF, con reglamentación oficial, que preveía campo neutral, victoria automática si un equipo ganaba la Copa y la Liga a la vez, y ediciones necesarias para tener el trofeo en propiedad. Las seis ediciones oficiales entre 1948 y 1952 se saldaron con dos victorias del Barça, y las otras se las repartieron el Madrid, el Athletic, el Atlético de Madrid y el Valencia. En la final de 1948 presidían el partido el presidente de la RFEF, Armando Muñoz Calero, la Delegación Nacional de Deportes y el embajador argentino. De hecho, el Boletín oficial de la Delegación Nacional de Deportes incluía la Copa Eva María Duarte de Perón en el calendario de competiciones oficiales.

8

### BOLETIN OFICIAL DE LA D. N. D.

CAMPEONATOS OFICIALES. - Dictar las siguientes disposiciones en relación con los Campeonatos nacionales que se jugarán en la temporada 1949-50 y que serán: Campeonato Nacional de Liga, Copa de S. E. el Generalísimo y Campeonato Nacional de Oficionados; además, los Clubs Campeones de Liga y de Copa de la temporada anterior disputarán entre sí la Copa María Eva Duarte de Perón. PONTOURS 3D HOIDE final, formando un solo grupo de cuatro Clubs.

llorca, C. D. Alcoyano, Hércules C. F., Elche C. F., Real Murcia, Cartagena C. F., Alba-cete Balompié, R. C. D. Córdoba, Granada C. F., Real Balompié Linense v Atlético de Tetuán.

Estos grupos jugarán por puntos y a doble vuelta, según los calendarios respectivos que se unen a esta Circular, y los Clubs clasificados en los dos primeros lugares de cada uno disputarán la fase

Tercera Dinición Conforme a la decisión adon



# "El Barça es la institución que más nos representa"

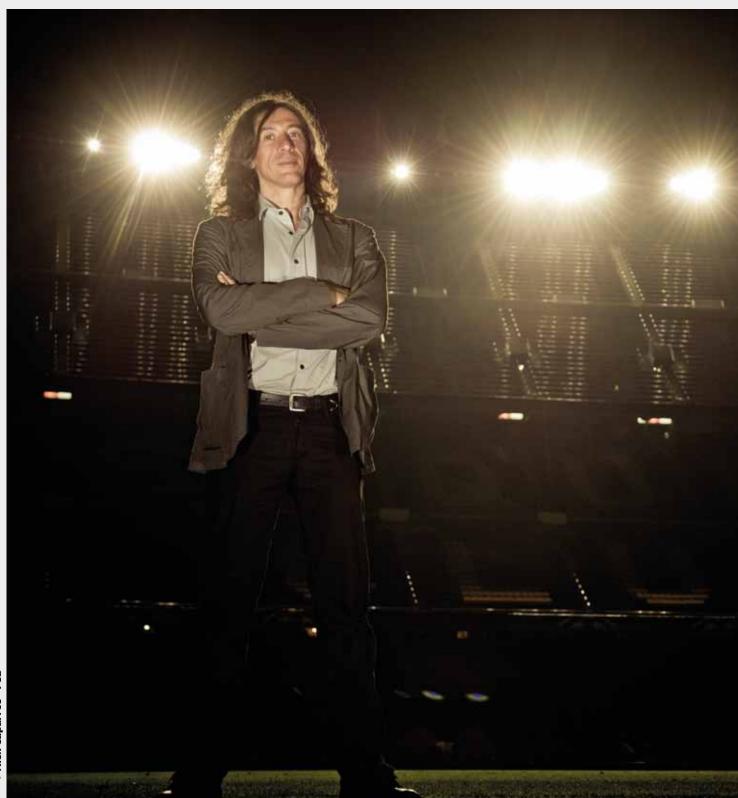

Gerard Quintana estuvo en el Palco del Camp Nou, después de los conciertos en el Sant Jordi con Sopa de Cabra, grupo que lideró hace diez años y que ahora se ha reencontrado. Es un enamorado del actual Barça

### T Ketty Calatayud



### ¿Siempre ha sido tan futbolero?

Cuando algo se hace bien, atrae. También me gusta la buena cocina porque en este país hay buena cocina. Si tenemos un ámbito en el que somos brillantes, esto atrae. El Barça es seguramente la institución que más nos representa en el mundo, hay una afinidad muy grande y con el trabajo que se está haciendo sería una locura no ser aficionado del Barça, no sentirse atraído por eso. Si pudiera y me lo permitiera el trabajo, vendría a cada partido, pero habitualmente cuando juega el Barça nosotros tenemos concierto, aunque solemos tener muy en cuenta los partidos e incluso los horarios...

### ¿Para no perder clientela?

No sólo porque nos quedemos sin clientela, sino para que nosotros podamos disfrutar también de los partidos. Cuando no es posible, es curioso, el partido también se vive en el concierto. Evidentemente hay gente a la que no le interesa el fútbol, pero siempre hay gente que, cuando estás terminando una canción y ya hace cuarenta minutos que ha empezado el concierto, grita: "¡2 a O! ¡Gol de Xavi!". Alguien del público, incluso. Quizás hace unos años era más normal vivir de espaldas al Barça, pero ahora es muy difícil, es un equipo que está haciendo historia, que tiene los mejores jugadores del mundo, el mejor entrenador del mundo, que bate récords y tiene mucho crédito por mucho tiempo.

### En sus conciertos le gusta hacer alusiones al Barça. En los conciertos en el Sant Jordi con Sopa de Cabra se refirió a Guardiola...

Es inevitable. Por ejemplo, en el retorno de Sopa de Cabra, sin premeditación alguna, ha sido una referencia. Estás en una rueda de prensa, te preguntan qué vas a hacer después de todo este proyecto y te das cuenta de que aprendes mucho de Guardiola, de sus ruedas de prensa y de cómo lleva a la gente. Hemos dado a conocer un proyecto de mucho impacto y hemos tenido mucha presión mediática también, y de repente les dices que primero tenemos que jugar los cuartos de final, que no sé qué pasará después... Que todavía no hemos llegado a la final... Esto es una anécdota, un detalle, pero creo que faltan líderes y falta gente que sea capaz de comunicar, animar y

unirnos a todos. Parece algo muy fácil, pero no lo consigue todo el mundo, y para hacer esto sólo hay un modo: ser ejemplo y currar, y es justo lo que dijo el otro día cuando recibió la Medalla de Oro. No nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que no lo tenemos, v. por suerte, en este caso, hay una conciencia muy grande de que hay alguien que hace muy bien las cosas, se esfuerza e incluso te hace sufrir, porque sabes que cuando alguien trabaja tan intensamente está sacrificando muchas cosas, incluso de su propia vida. Creo que es un referente en muchos ámbitos. En estos momentos de crisis, de cambios y transformaciones, hace falta gente seria, que dé credibilidad al país y al trabajo que hacemos aquí. Seguramente no es su intención, pero él lo ha conseguido.

### ¿Cuál ha sido la relación de Gerard Quintana con el Barça?

Debo confesar que era del Athletic Club cuando era pequeño. Mi padre venía de Navarra, la familia de mi padre del País Vasco, y por tradición su familia es del Athletic. Yo tenía los pañuelos, las camisetas, y la primera vez que vine al Camp Nou, que era muy pequeño, fue en un partido contra el Athletic de Bilbao, que recuerdo que perdió por 3-1. Salí de allí enfadado. Evidentemente, por edad, después recibí el impacto de la llegada de Johan Cruyff y la famosa manita, y me pasé al Barça. Con momentos con más delirio, con otros más sosegados, pero siempre he seguido al equipo.

### Dicen que de equipo no se cambia nunca. Seguro que su corazón todavía tiene una parte que es del Athletic Club.

Yo creo que son dos formas de trabajar que no son tan diferentes. Aquí siempre ha habido mucha afinidad y relación con los equipos vascos. Bakero, Zubi, Txiki, etc. Seguramente porque hay una forma similar de entender el trabajo, de confiar en la gente de la casa, de hacer crecer las cosas desde abajo y no a golpe de talonario. Esto queda siempre. No me desagradaría que algún jugador de allí viniera para acá.

### ¿Entiende de fútbol?

Todos pensamos que entendemos mucho de fútbol y es una de las gracias que tiene este

deporte. Es una de las cosas que implica. El fútbol forma parte de la vida de la gente desde que eres un niño. Yo era muy malo de pequeño, me animé más adelante. Mi grupo y otros grupos como Umpa-pah y los Ja t'ho diré formamos un equipillo e hicimos una liguilla, pero en un partido contra la Guardia Civil me lesioné...¡No calenté, chuté a puerta y me rompí! ¡No tenía tan buenos fisios como el Barça y tardé seis meses en volver a ser yo del todo! Ahora juego con mis hijos y sus amigos el partido del domingo por la tarde en la plaza del pueblo, ¡juegan diez contra mí! Me hacen sudar la camiseta, pero por suerte me mantengo...

### Usted ha dicho que nunca haría un himno, ni del Barça ni de nadie

Me costaría mucho. Yo puedo cantar con todo el mundo, pero lo encuentro una gran responsabilidad. Para mí es más fácil componer una canción y que la gente la convierta en himno, que hacer un himno y asumir el riesgo de que la gente no lo acepte como tal. Quizás es una cobardía por mi parte, pero en nuestro caso, con *l'Empordà*, no había conciencia de que esta canción podía coger este espíritu.

No diría que es un himno, pero sí una canción con la que se identifica mucha gente y que se canta en según qué situaciones. Cuando la cantas en directo la gente se une. No había conciencia de que esta canción podía llegar a ser eso, o *Camins* y otras canciones que significaron mucho para la gente. De eso sí que me siento capaz.

### Se intentó hacer con el *Boig per tu* de los Sau una especie de *You'll never walk alone*, pero no acabó de cuajar.

Porque es muy difícil. Era una canción muy querida por la gente y transformarla parece un sucedáneo. Y el Barça tiene un himno incontestable y que está muy arraigado. Ves otros clubs que lo intentan y te sonrojas, no son creíbles, aunque cante Plácido Domingo.

### ¿De qué jugador llevaría la camiseta? Mi hija lleva la del Messi, es fan absoluta.

*en colors*, habla de la camiseta de Puyol Sabes qué pasa, que me han dicho tantas veces que nos parecemos y que tenemos una

actitud parecida que hay una identificación

En la letra de una canción suya, Barcelona

EN ESTOS MOMENTOS DE CRISIS, HACE FALTA GENTE QUE DÉ CREDIBILIDAD AL PAÍS Y AL TRABAJO QUE HACEMOS AQUÍ. Y GUARDIOLA LO HA CONSEGUIDO

HACER UN HIMNO ES UNA GRAN RESPONSABILIDAD, ME CUESTA MUCHO. EL BARÇA TIENE UN HIMNO INCONTESTABLE CON GRAN TRADICIÓN

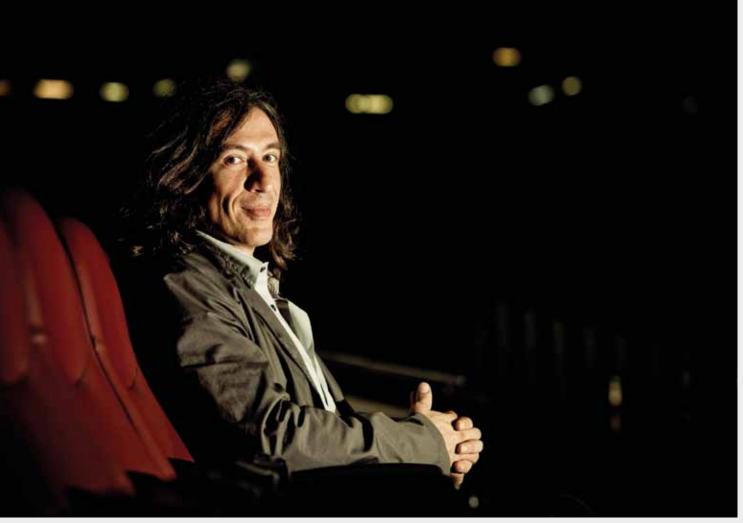

desde siempre. Hace unos años me propusieron ir a un programa de televisión donde él iba de invitado, porque se ve que le gusta lo que hacemos, pero no pude ir y siempre me he quedado con las ganas de conocerle. Otro día, lo vi en el aeropuerto de Ibiza de lejos, con Ronaldinho, pero no había dormido esa noche y pensé que era irreal. Hace poco, también le vi con su compañera en el aeropuerto y no quise molestar, soy muy respetuoso con eso.

### Después de tres conciertos en el Sant Jordi, ahora Tarragona, Girona, debe estar agotado.

No, hombre, no. No da pereza. Al contrario, lo que te da la gente, su energía, es impagable. Podría hacer un concierto cada día.

### ¿Ha rejuvenecido?

Sí, debo decir que me he quitado unos cuantos años de encima. Hacía diez años que no hacíamos conciertos con Sopa de Cabra. Mis conciertos en solitario son de cantautor, sentado en un taburete, la energía del rock es otra. Este verano me he dado un poco de caña para tener fondo y he perdido nueve o diez kilos. ¡Me sobraban!



Sopa de Cabra volvió a los escenarios en septiembre.







### Un mundo de actividades educativas

En la Obra Social "la Caixa" trabajamos para que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de acceder a una educación de calidad, basada en la reflexión social y los valores.

eduCaixa es una propuesta única e innovadora dirigida a toda la comunidad educativa, con actividades y recursos pedagógicos de temática social, cultural, científica y medioambiental.

Un compromiso con la educación.



### 'FC BARCELONA FANTASY MANAGER 2012'

El juego social FC Barcelona Fantasy Manager 2012 ya está disponible en Facebook y en iPhone, en versión multilingüe. Brinda la oportunidad a todos los que disfrutan como espectadores del fútbol, de dirigir el club barcelonista en primera persona.

### MUERE JESÚS FARGA

Jesús Farga, que fue directivo responsable del fútbol base azulgrana durante el mandato de Joan Gaspart y vicepresidente tercero en el 2003, murió a los 76 años. Actualmente, Farga era vicepresidente primero del Área Institucional de la Federación Catalana de Fútbol.

### OFRENDA FLORAL A JOAN GAMPER

Coincidiendo con una nueva edición del Trofeo Joan Gamper, el presidente Sandro Rosell, el vicepresidente Carles Vilarrubí y algunos representantes de la familia Gamper hicieron una ofrenda floral en la tumba del fundador del Club.

### LA ESCUELA DE ATLETISMO, EN MARCHA

La escuela de atletismo del Barça abre las puertas a los niños y niñas nacidos entre 1997 y 2004, en las pistas de la UB, cada lunes, martes y jueves, de 16.30 a 19.30 horas. Más información en el teléfono 93.496.36.78 y en atletisme@ fcbarcelona.cat





### ¡Supercampeones de España y de Europa!

El FC Barcelona ganó los dos primeros títulos de la temporada. El equipo de Guardiola se hizo con la tercera Supercopa de España consecutiva, la décima de su historia, después de derrotar en la final al R. Madrid. El partido de ida disputado en el Santiago Bernabéu acabó con empate a dos, después de dos goles de Villa y Messi. El partido de vuelta en el Camp Nou fue trepidante. Iniesta marcó el 1-0 aprovechando una genial asistencia de Messi. Poco después, Ronaldo igualó el partido y justo antes del descanso Messi marcó el 2-1. En el minuto 81, Benzema marcó el 2-2 y todo indicaba que habría prórroga. Pero entonces surgió de nuevo una genialidad de Messi, que marcó un golazo, después de un centro de Adriano, que supuso el 3-2 definitivo. La cuarta Supercopa de Europa de la historia del Club se consiguió en Mónaco, después de la victoria contra el Oporto por 2-0. Poco antes del descanso, un error de la defensa portuguesa fue aprovechado por Messi, que marcó el 1-0 con un genial quiebro al portero Helton. Casi al final del partido, Cesc, que acababa de salir al campo, certificó la victoria, marcando el 2-0 después de una magnífica asistencia de Messi.



### La 'Trobada' y el Congreso de Peñas, en casa

Las peñas barcelonistas fueron las protagonistas en la XXXII *Trobada* Mundial. Después de una cena de bienvenida, el acto principal fue el Congreso de Peñas celebrado en el Palacio de Congresos y organizado por el Club. Más de 1.000 peñistas asistieron y participaron activamente durante dos jornadas en las que se decidió por unanimidad presentar las bases del Proyecto Peñas Siglo XXI, con una serie de cambios y modificaciones en su funcionamiento interno con el objetivo de mejorarlo e impulsar su modernización. Otros actos de la *Trobada* fueron las VI Finales del Torneo Internacional de Fútbol Formativo de Peñas y la comida de fraternidad celebrada el último día de la *Trobada*.



### La 15ª Lliga Catalana!

El Barça Regal se proclamó Campeón de la Lliga Catalana por tercera vez consecutiva y décimoquinta en la historia de la competición. Tras derrotar en las semifinales al Lleida por 81-64, el conjunto de Xavi Pascual se enfrentó en la final, disputada en Manresa, al FIATC Joventut. Después de un primer cuarto igualado que finalizó con empate a 18 puntos, el Barça se mostró superior a partir del segundo, que acabó con ventaja azulgrana de 17 puntos. El partido quedó sentenciado en el tercer cuarto, que terminó con un claro 75-45. En el último cuarto, el equipo azulgrana, que tuvo en Ndong a su máximo anotador con 15 puntos, no aflojó y acabó ganando por un demoledor 94-54.

### T Xavier Catalán F Miguel Ruiz y Àlex Caparrós - FCB



### Messi, mejor jugador del año en Europa

Leo Messi fue elegido como el mejor jugador del año en Europa, un premio que la UEFA otorga por primera vez. La votación corrió a cargo de 53 periodistas de diferentes medios y países, teniendo en cuenta todas las competiciones disputadas. El azulgrana se impuso en la votación final -realizada durante el sorteo de la fase de grupos de la Championsa su compañero Xavi Hernández y a Cristiano Ronaldo. Con el galardón en las manos, Messi le dedicó el premio a sus compañeros de vestuario. Iniesta y Piqué quedaron en cuarto y noveno lugar, respectivamente, en estas votaciones.



### El Barça, en la Diada Nacional de Catalunya

El FC Barcelona participó activamente en los actos institucionales de celebración de la Diada Nacional de Catalunya. Sandro Rosell presidió la delegación barcelonista para realizar la tradicional ofrenda floral ante el monumento a Rafael de Casanova. Gerard Piqué, Xavi Rabaseda, Beto Borregán, Javi Rodríguez y Laszlo Nagy fueron los encargados de colocar el escudo floral a los pies del monumento en un acto que también contó con la presencia de varios directivos y técnicos de las secciones profesionales del Club. El vicepresidente, Carles Vilarrubí, también asistió al acto que el Gobierno de la Generalitat y el Parlament organizaron en el parque de la Ciutadella.



### Amigos del balonmano y del fútbol sala

Los jugadores y los técnicos del Barça Intersport y del Barça Alusport (en la foto) pasaron por la Oficina de Atención al Barcelonista para hacerse el carnet de Amigos del Balonmano y de Amigos del Fútbol Sala. Los integrantes de los dos equipos apoyan la nueva campaña de abonos en las secciones del Palau, que permite abonarse de forma individual a cada deporte y disfrutar de un asiento fijo asegurado para todos los partidos de la temporada, sin la necesidad de ser socio y a un precio muy atractivo: 60 euros para los socios y 70 para el público en general.



### Campeones de la Liga de los Pirineos

El Barça Intersport consiguió el primer título de la temporada, derrotando al Sabadell en la Liga de los Pirineos ante el Fraikin Granollers por 38-26. Después de unos primeros minutos de igualdad, el conjunto barcelonista comenzó a imponer su superioridad, con una buena actuación de Mikel en ataque. En el descanso, la ventaja azulgrana ya era de cuatro goles (19-15). En la segunda parte, el Barça, que tuvo en el extremo Juanín a su máximo goleador, con 9 goles, fue ampliando el marcador hasta los 12 tantos de diferencia. Con este triunfo, el Barça ganó la duodécima Liga de los Pirineos de su historia y revalidó el título conseguido la temporada anterior.

### ACUERDO CON EL CB SANTFELIUENC

El FC Barcelona firma un Acuerdo de Colaboración para las dos próximas temporadas con el Club Baloncesto Santfeliuenc para incorporar el baloncesto femenino al Club. Los hasta ahora equipos del club del Llobregat pasan a tener la denominación federativa de Barça CBS.

### CONVENIO CON EL FONDO CATALÁN DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

La Fundación FC Barcelona firma un convenio de colaboración con el Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo, con el objetivo de promover la educación y la convivencia entre las comunidades de Israel y Palestina.

### DOS AÑOS MÁS CON REGAL

La compañía de seguros Regal sigue dos temporadas como patrocinador principal de la sección de baloncesto. Este acuerdo también tiene una vinculación con el baloncesto formativo, los veteranos y el equipo de baloncesto en silla de ruedas.



















### El último refuerzo del Barça Regal

Tras los refuerzos de Eidson, Rabaseda y Marcelinho Huertas, el estadounidense Charles Judson Wallace se convirtió en la última incorporación del equipo de baloncesto azulgrana. Ala-pívot de 206 cm, proveniente del Gran Canaria, CJ Wallace es un jugador que destaca por su versatilidad con un buen tiro desde la media y larga distancia, además de ser un gran reboteador. En su última temporada en la Liga ACB con el Gran Canaria jugó 36 partidos con un promedio de 10,5 puntos y 6,2 rebotes.



### 50 años de fidelidad azulgrana

Coincidiendo con la festividad de la Mercè y la celebración de los 54 años de la inauguración del Camp Nou, se celebró uno de los actos más emotivos de la temporada. El presidente Sandro Rosell y el vicepresidente Jordi Cardoner entregaron las insignias de oro a aquellos socios que cumplían 50 años de antigüedad en el Club. De 187 socios convocados, 127 pudieron asistir al acto celebrado en la Sala París, entre ellos Josep Lluís Vilaseca, ex dirigente azulgrana y ex secretario de Deportes de la Generalitat de Catalunya.

### Exhibición en el Gamper

El Barça se adjudicó la 46ª edición del Trofeo Joan Gamper derrotando al Nápoles por 5-0 con una gran exhibición. Justo antes del partido se hizo la presentación oficial de la plantilla azulgrana ante las casi 80.000 personas presentes en el Camp Nou. No faltaron los discursos de bienvenida del técnico Pep Guardiola y del capitán Carles Puyol. Durante el acto se recordaron las cuatro Ligas de Campeones de la historia del Barça. El partido sirvió para dar minutos a casi todos los jugadores disponibles y a cinco del filial. Cesc marcó el 1-0, su primer gol como azulgrana, tras un gran pase de Adriano. Poco después Keita, designado mejor jugador del torneo, marcaba el segundo con la cabeza. Con este resultado se llegó al descanso. En la segunda parte, un gol de Pedro y dos de Messi pusieron el 5-0 final en el marcador.



### SARIC, MEJOR JUGADOR DE LA ASOBAL

El portero del Barça Intersport, Daniel Saric, fue elegido mejor jugador de la Asobal 2010/11. En el siete ideal también fueron designados los azulgrana Juanín (mejor extremo izquierdo), Entrerríos (mejor central), Nagy (mejor lateral Derecho) y Saric, elegido también mejor portero.

### MUERE JOSEP TERMES

Josep Termes Ardèvol, catedrático de historia contemporánea y uno de los historiadores más prestigiosos de Catalunya, murió a los 75 años. Socio del Barça desde 1968, siempre se declaró un apasionado culé.

### MUSCLETECH NETWORK

El FC Barcelona acogió en sus instalaciones el tercer encuentro anual del MuscleTech Network, unas jornadas de trabajo para la prevención de lesiones musculares y tendinosas. Participaron unos sesenta profesionales Médicos.

### 20 MILLONES DE FANS AZULGRANA EN FACEBOOK

El FC Barcelona consolida su liderazgo mundial después de convertirse en la primera entidad deportiva que llega a los 20 millones de fans en la principal red social del mundo.



### El científico persistente

El directivo responsable de los Servicios Médicos, Jordi Monés, es un reconocido oftalmólogo, un enamorado de la práctica del deporte y del fútbol de tiralíneas de este Barça. Su sueño es curar la degeneración macular

### T Miriam Nadal F Àlex Caparrós - FCB

Tiene la capacidad extraordinaria de contagiar energía. Sentado en su despacho en el Instituto de la Mácula y la Retina del Centro Médico Teknon, del que es fundador y máximo responsable, Jordi Monés (Barcelona, 25 de junio de 1961) habla de su trabajo. Un trabajo que le encanta, que le atrapa, que hace con discreción y silencio, pero que, en los últimos años, ha permitido que personas que habían perdido visión debido a enfermedades degenerativas maculares, la hayan recuperado. Lo explica con energía. Y recuerda que todavía no se le han acabado ni los sueños ni los retos. En este caso, su sueño y su reto, coinciden: "Es curar la degeneración macular. ¡Persistiré, y tanto! No diré que lo

conseguiré, pero trabajaremos para curarla".

Monés utiliza la palabra "persistir" -como en su día hizo Pep Guardiola- y no la pronuncia ni en vano, ni fuera de contexto. Su retrato es el de un hombre hecho a sí mismo: perfeccionista, apasionado y, sobre todo, constante. Se levanta temprano para hacer deporte, para nadar, para correr y para hacer bicicleta y roba horas al reloj para estar en todas partes y para llegar a todo. Y lo consigue. "Hacer deportes de resistencia te hace tener más elevada la capacidad de persistir. Si persistes nadando, corriendo o pedaleando, podrás persistir en tu trabajo, en un problema...", admite este oftalmólogo inquieto y trabajador.

Monés es un investigador de referencia

en ensayos clínicos internacionales de las enfermedades degenerativas maculares. Y con su espíritu de lucha, no nos extraña. Cuando tiene la oportunidad de investigar, la aprovecha: "Cuando pasa el tren por delante, no puedes dejarlo pasar y tienes que sacar el máximo provecho. Esto nos pasa con los proyectos de investigación. Hemos podido hacer ensayos clínicos, sí, pero una vez los hemos tenido, los hemos explotado al máximo. Estamos trabajando para recuperar pacientes y tener los mejores resultados", revela el socio 79.941 y directivo responsable de los Servicios Médicos.

Su abuelo materno era socio del Barça, así como también sus padres. Y disfruta mucho de este Barça. "Ver fútbol ahora es una ma-



A la izquierda, Monés ante el edificio que acoge a los Servicios Médicos y toda la estructura de gestión deportiva. A la derecha, el directivo en su despacho del Instituto de la Mácula y la Retina en el CMT.

ravilla. Durará lo que dure, como si acabara mañana, pero lo que hemos tenido es fantástico. Tenemos la suerte de ver un fútbol que no recuerdo", explica Monés, que reconoce que, pese a que siempre ha hecho deporte, la práctica del fútbol no es su fuerte. Y mirando atrás, recuerda con especial cariño los mejores años de fútbol total de Ronaldinho.

Por herencia y linaje, quizá le debería haber tocado ser joyero, como su familia paterna, pero él optó por un trabajo que exige la

MONÉS SE DEDICA A LA INVESTIGACIÓN DE LA DEGENERACIÓN MACULAR misma precisión, y que, en este caso, no admite margen de error. "Hice oftalmología porque es muy cambiante, una especialidad médica y quirúrgica y a la vez es muy tecnológica.

El ojo es un órgano muy fino, donde no puedes fallar. El ojo es el cerebro proyectado en el exterior, un órgano muy débil y sofisticado", revela. Pero él, como dice, tiene ganas, capacidad y está al día de las cosas. "He estado en Estados Unidos y México y siempre he tenido el privilegio de estar abriendo camino", reconoce Monés, que cursó sus estudios en la Universidad de Harvard.

El 8 de septiembre pasado asistió a la entrega de la Medalla de Honor del Parlament de Catalunya a Josep Guardiola. Cuando el técnico explicó que su momento más preciado era el de encontrar la solución al próximo partido, Monés se preguntó cuál era el suyo. Y lo vio claro. "Es cuando mi paciente me dice vuelvo a leer o he vuelto a ver la cara de mis hijos. Esto hace cinco años era imposible. Ahora, con unos fármacos en los que he tenido una pequeña parte de responsabilidad, lo es".

Monés es miembro de doce sociedades científicas internacionales, entre las que destacan la Macular Society, la Retina Society y la American Society of Retina Specialist.

Ve tantos pacientes que le depositan su confianza, que este barcelonés de 50 años se siente en deuda: "Para mí, es una obligación: hay que buscar fórmulas para mejorar las cosas. A veces, hay muchos avances que vienen de pequeñas grandes ideas y, sobre todo, de persistir". No parará. Dedicará todas las horas del mundo y más a mejorar la calidad de vida de los suyos, que son sus pacientes, porque Jordi quiere acabar regenerando la retina, quiere seguir investigando. Nada le detiene. Y con esta energía y entrega, tiene muchos números para conseguirlo.

### RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS MÉDICOS Y DEL ATLETISMO

Monés es el directivo responsable de los Servicios Médicos. Sus dos obsesiones y pasiones son la medicina y el deporte y, por ello, volver a ser el directivo de esta área -lo fue de 2003 a 2005-le ilusiona. Según él, hay muchos aspectos del deporte que se pueden mejorar desde la vertiente médica. Confía en "sus hombres" y, sobre todo, en su principal ejecutivo, el doctor Ramon Canal. A menudo, una característica de los profesionales de este sector es trabajar sin hacer publicidad y, en este caso, se cumple la norma. Monés no oculta la satisfacción del traslado de toda la estructura médica en la Ciudad Deportiva. "Físicamente, estaremos a pie de campo", explica. Mejores instalaciones, mejor rendimiento. No hay secreto.

## El esguince de ligamentos en el deporte

Es la lesión más frecuente relacionada con el deporte y presenta diferentes grados de gravedad. Los más leves se tratan de manera sencilla con hielo y reposo. El diagnóstico marca el tratamiento de recuperación

Hay pocos deportistas que durante su carrera no han tenido un esguince. Esta lesión se produce por un movimiento brusco que provoca un estiramiento de un determinado ligamento por encima de su resistencia. A diferencia de otras lesiones más relacionadas con un determinado deporte, los esguinces son habituales en casi todas las disciplinas y se producen en zonas más o menos específicas. Especialmen-

PUEDE SER DE PRIMER, SEGUNDO O TERCER GRADO SEGÚN LA GRAVEDAD te en aquellos que implican saltos y cambios de sentido que durante la carrera tienen un riesgo especial de sufrir esguinces articulares. Los deportistas tienen esguinces en

diferentes partes del cuerpo pero la mayoría son de carácter leve y sin más problemas futuros que una recuperación de pocos días.

Un esguince es una distensión o desgarro de un ligamento, que es la estructura formada por fibras resistentes y que conecta los extremos óseos de una articulación para darle estabilidad. En los casos más graves, los esguinces articulares pueden llegar a suponer una luxación o dislocación articular. Cuando esto ocurre los huesos pierden su posición y ocasiona gran deformidad, visible y muy dolorosa que precisa una recolocación (reducción) por manos de profesionales expertos.

El síntoma más frecuente del esguince es el dolor. Al forzar al máximo el movimiento de la articulación y al producirse la distensión del ligamento, la zona se ve afectada por un dolor local y muy intenso, la intensidad no se relaciona con la gravedad de la lesión. La instauración progresiva de hinchazón y edema local, a veces en pocos minutos, sí es un síntoma que tiene

relación directa con la gravedad. En este sentido los clasificamos en tres grados: primero, distensión parcial del ligamento, segundo, rotura parcial, y tercer grado, o ruptura total. Pocas horas después pueden hacerse visibles otros síntomas, como el dolor secundario de la contractura muscular, la inflamación persistente y más generalizada y la limitación de movimiento de la parte del cuerpo donde se ha

UNA VEZ
CURADO, EL
EJERCICIO BIEN
ORIENTADO
RECUPERA
LA POTENCIA
MUSCULAR

producido la lesión serán más o menos visibles. Los esguinces más benignos tienen la particularidad de que son producidos por un estiramiento violento de los ligamentos sin una rotura o desgarro. En

los graves la inestabilidad y la inflamación de la articulación son causadas, en la mayoría de los casos, por la rotura del ligamento, que pierde su cualidad de controlador de los desplazamientos anormales de la articulación.

El tratamiento comienza con el diagnóstico basado en una buena observación y valoración de la intensidad del traumatismo, teniendo en cuenta la historia lesional previa de la articulación. La aplicación de hielo local para rebajar la inflamación y el dolor es recomendable inicialmente, y finalmente, hay que aplicar un vendaje funcional, siempre que sea posible. La curación del esguince conlleva una pérdida de fuerza o potencia muscular por la limitación de la movilidad. Así, en cuanto los síntomas lo permiten, es conveniente seguir un programa de rehabilitación para fortalecer los tejidos articulares, evitando, sin embargo, aquellos movimientos que la han provocado y que pueden volver a provocar la lesión.



Coordinación

Asesores Dr. Lluís Til y Dr. Franchel (Servicios Mé Fotos Miguel Ruiz Àlex Caparré

Cristina Cañaveras y Francesc Orenes Dr. Lluís Til y Dr. Franchek Drobnic (Servicios Médicos FCB) Miguel Ruiz - FCB Ålex Caparrós - FCB



### **ESGUINCES SEGÚN EL DEPORTE**



Según la práctica deportiva, los esguinces tienen una prevalencia y características diferentes. Pueden ser de un tipo o se producen en una zona determinada. La superficie y la morfología del jugador son factores que influyen en el grado del esguince. En el fútbol, el esguince más común es el de tobillo, en el baloncesto el más habitual es el de dedo, producido generalmente por golpes con el balón, con otras personas o caídas. El esguince de rodilla, por su parte, se debe a una torcedura forzada de esta extremidad, aunque también puede producirse después de un golpe en lado externo o interno de la rodilla. La muñeca, la cadera o el codo también son zonas susceptibles de rasgarse. Por ejemplo, en el balonmano no es extraño el esguince de codo en el brazo del lanzador que choca con un obstáculo.



En el fútbol hay muchas situaciones que pueden producir lesiones como los esguinces.

### UNIDOS POR LOS MISMOS VALORES







# El digno heredero de la leyenda

Salvador Sadurní es uno de los mejores porteros de la historia. Le tocó relevar al célebre Ramallets en una etapa turbia en el ámbito deportivo, pero gracias a la seguridad que transmitía se erigió en el dueño de la portería durante dieciséis años

### T Jordi Clos

### F Miguel Lloria / Àlex Caparrós - FCB

Estamos a principios de octubre. Como cada segundo viernes de mes, Salvador Sadurní sale en coche de L'Arboç del Penedès hacia Sant Joan de Mediona, donde recoge a Antoni Ramallets. Se dirigen al Camp Nou, a la sede de la Agrupación Barça Jugadors. Entre ambos suman 8 trofeos Zamora -cinco Ramallets y tres Sadurní- y 30 años ininterrumpidos defendiendo las redes azulgrana, entre 1946 y 1976. Sadurní suplió a Ramallets el día de su homenaje, el 6 de marzo de 1962. El Barça veía

CADA MES RECOGE EN COCHE A RAMALLETS Y SE DIRIGEN AL CAMP NOU nacer a un mito el día que despidió a otro. Un portero corpulento, de porte tranquilo, que destacaba más por su colocación y sobriedad que por la estridencia. Admiraba

a Ramallets y al inglés Gordon Banks. El primer día que subió al primer equipo, Ladislao Kubala, el entonces entrenador del Barça, le bautizó como el *Chato.* "En su época de futbolista llamaban así al portero Velasco. Por mis características físicas me parecía y él me lo puso. Todavía hoy me llaman así cariñosamente", señala Sadurní.

### Superando adversidades

Los 60 no fueron años de felicidad en Can Barça. Escaseaban los títulos. De hecho, el Club no pudo celebrar ni una sola Liga en toda la década. El que fuera su portero titular, con dura competencia con Pesudo y Reina, lo explica sin tapujos: "El Real Madrid era el equipo del gobierno y nosotros siempre éramos los segundos o los terceros. Además, antes, en la Copa de Europa sólo iba el primero y nos teníamos que conformar con la Copa de Ferias, que ya la ganamos dos veces, y posiblemente si hubiésemos entrado en la Champions tendríamos alguna más. Pero tenías que

ser campeón y en aquellos momentos ese lugar estaba reservado al Madrid".

Una de las grandes alegrías para los culés en tiempos de oscuridad fue el triunfo en el estadio Santiago Bernabéu en la final de Copa de 1968. En un ambiente extremadamente hostil, el Barça venció por 0-1 con una actuación impecable de Salvador Sadurní. "Fue memorable, heroico. Sobre todo al tratarse del campo del Madrid, con Franco en la tribuna". Y prosigue: "No nos dejaron ni dar la vuelta al campo, ni ofrecer el trofeo a nuestra afición. Nos tiraron tantas botellas y tantas cosas que nos tuvimos que esconder en los vestuarios con la Copa abollada. Fue terrible". Pasaría a la historia como La final de las botellas.

Admite que su mejor rendimiento lo ofreció a principios de los 70, coincidiendo con la llegada de Marinus Michels al banquillo. "Nos teníamos confianza mutua. Yo le decía:

Míster, esté tranquilo, que con la defensa que tenemos mantendremos la portería a cero y los de delante uno o dos los harán. Y me hacía caso", confiesa sonriendo el Chato. El técnico conduciría al equipo hacia la deseada Liga, en 1974, catorce años después. Para Sadurní, otro holandés tuvo mucho que ver: "El fichaje de Cruyff lo cambia todo. Con él, estábamos tan seguros de nosotros que cuando íbamos a jugar, bajábamos con el autobús desde Vallvidrera y, al llegar a la recta del Camp Nou, Marcial salía por la ventana y llamaba a la afición: ¡Tranquilos, que ahora baja la filarmónica de Londres!". Es la Liga del 0-5 en el Bernabéu, un partido que Sadurní se perdió por un pequeño problema en el codo.

### De futbolista a empleado de banca

Dos temporadas después, Hennes Weissweiler sustituyó a Michels. El alemán no contaba con Sadurní, Rifé y Torres por considerarlos veteranos y éstos, idolatrados por la afición por su calidad futbolística y humana, decidieron colgar las botas. Los tres recibieron un emotivo homenaje en septiembre de 1976. "Lo recuerdo con mucha tristeza, es una de las pocas veces que he llorado en público. Me parecía imposible que hubieran podido pasar dieciséis años", recuerda el portero. Le faltó muy poco para seguir en activo, porque Weissweiler -enfrentado con Cruyffno terminó la campaña y sus sucesores, Laureano Ruiz y Michels, querían que Sadurní reconsiderara su retirada. Según él, "el homenaje ya estaba preparado y por eso no podía seguir".

Al cabo de un mes, se incorporó a una entidad bancaria y trabajaría hasta su jubilación, en 2004. Desde entonces, el ex guardián de la portería barcelonista tiene más tiempo para sus aficiones: el huerto, las viñas, cazar, ir a buscar setas y, por supuesto, el Barça. Es de lo que siempre hablan en los viajes hacia el Camp Nou con su amigo y predecesor Antoni Ramallets.

Salvador Sadurní, sujetando la red de una portería del Camp Nou, después de un entrenamiento.



En la imagen superior, Salvador Sadurní en un entrenamiento en el Camp Nou, poco después de debutar con el primer equipo. El Barça le fichó del Juvenil de El Vendrell y le cedió al Mataró -en Tercera Divisiónantes de dar el salto. En la instantánea de abajo, el ex de L'Arboç del Penedès, repitiendo la escena para la REVISTA BARÇA, casi medio siglo después.

Les datos del Ex... NOMBRE Salvador Sadurní Urpí

**FECHA DE NACIMIENTO** 3-4-1941

**LUGAR** L'Arboç del Penedès (Tarragona)

**TEMPORADAS EN EL PRIMER EQUIPO** 1961-1976

1901-1970

**POSICIÓN** Portero

**PARTIDOS JUGADOS** 464

PALMARÉS

1 Liga (1974), 3 Copas del Generalísimo (1963, 1968 i 1971), 1 Copa de Ferias (1966) y 1 Finalísima Copa de Ferias (1971)

**PREMIOS INDIVIDUALES** 

3 Trofeos Zamora (1969, 1974 y 1975)



La solemne ceremonia inaugural del Palau Blaugrana.

# Un polideportivo imprescindible

El 23 de octubre de 1971, hace 40 años, se inauguró el Palau Blaugrana. Desde entonces, secciones como el baloncesto, balonmano y hockey patines disponen de casa propia

### T Manel Tomàs F Archivo Seguí - FCB

En el programa electoral de Agustí Montal Costa, candidato a la presidencia del Barça en las elecciones de diciembre de 1969, constaba como uno de los puntos fundamentales la imperiosa necesidad de construir un pabellón deportivo para las secciones del Club, que hasta entonces no disponían de recinto propio y debían disputar los partidos de casa en varias instalaciones de la ciudad de Barcelona. Así, secciones tan importantes como el baloncesto, el balonmano y el hockey patines jugaban "de alquiler" en el Palacio Municipal de Deportes, en el pequeño pabellón del Picadero Jockey Club e incluso en la antigua zona deportiva del Camp Nou (al aire libre).

Los compromisarios depositaron su confianza en Montal, que se puso manos a la obra rápidamente. Las gestiones para financiar la obra dieron como resultado el apoyo de las cajas de ahorros y la concesión por parte de la Delegación Nacional de Deportes de una subvención de 42 millones de pesetas (el coste total acabaría siendo de 135 millones). El 24 de septiembre de 1970 se puso la primera piedra del futuro Palau Blaugrana. Los arquitectos Francesc Cavallé y Josep Soteras fueron los artífices de una edificación que despertó la admiración de todos por su

MONTAL CUMPLIÓ LA PROMESA DE CONSTRUIR UN PABELLÓN DEPORTIVO vanguardismo, con una impresionante cúpula y una planta octogonal que facilitaba la visión desde cualquier punto.

El 23 de octubre de 1971 fue un gran día para el FC Barce-

lona y para la ciudad. Ante la presencia de las autoridades y personalidades del momento, a las 13 horas se cortó la simbólica cinta inaugural y a continuación se descubrió una lápida escrita en catalán (toda una deferencia institucional en tiempos de dictadura) en el que se podía leer: "Este Palau Blaugrana, obra del esfuerzo de los socios con la

colaboración de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, es una ofrenda más del Barcelona (sic) a su ciudad". Después se celebró una ceremonia inaugural sobria y austera, que consistió primero en un desfile de "señoritas ataviadas con el traje regional" (como se pudo leer en la prensa de la época), que llevaban las banderas española, olímpica, catalana, de la ciudad y del FC Barcelona. También desfilaron otras chicas con las banderas de las peñas barcelonistas y representantes de las secciones barcelonistas. La jornada concluyó con unas exhibiciones de gimnasia y judo infantil, y la actuación de varios grupos sardanistas.

Ya por la tarde tuvieron lugar los primeros partidos de competición liguera de la historia del Palau, abriendo primero el fuego, a las 17 horas, el equipo senior de la sección de voleibol, que ganó al CN Badalona por 3-0. Horas después, a las 9 de la noche, fue el turno del balonmano, pero en esta ocasión el Barça no pudo pasar del empate a diez goles contra



el BM Granollers, entonces líder de la Liga. Tauré, Morera y De Andrés eran las figuras barcelonistas del momento.

Al día siguiente estrenaron el Palau los equipos de hockey patines y baloncesto. Los primeros consiguieron una sensacional victoria contra el potente Reus Deportiu (5-2). Vila,

LA CEREMONIA INAUGURAL DEL PALAU FUE MUY SOBRIA Y AUSTERA Chércoles y Villacorta eran los hombres más destacados de un Barça que desde hacía un año estaba dirigido por Josep Llorente. Por su parte, el partido de baloncesto fue el

único que no tuvo carácter oficial, ya que fue un amistoso entre el Barça y una selección catalana formada por jugadores del Joventut, del Picadero, del Sant Josep y del Manresa. Los locales se impusieron por 69-65, en un enfrentamiento en el que Aíto, Soler, Flores y los estadounidenses Thomas y Carmichael

LA MAGIA DEL PALAU QUEDÓ PATENTE DESDE EL PRIMER DÍA fueron los jugadores azulgrana más destacados.

El Palau no destacaba por su tamaño. Con una capacidad inicial de sólo 5.696 espectadores (ampliadas a 7.235 en

1994), sus dimensiones eran más bien reducidas, lo que contribuyó a generar la llamada "magia" del Palau, ya que el calor de un público situado muy cerca de la pista genera un ambiente de olla a presión que ha hecho vivir más de una remontada épica. Cuarenta años después, el Palau espera el relevo de una nueva instalación deportiva que acompañe a las secciones en pleno siglo XXI.





Los equipos de baloncesto y hockey patines que protagonizaron la segunda jornada de la inauguración del Palau.

# ILLENEMOS EL CAMP NOU!



Seient Lliure

902 1899 00

iSi no puede venir libera! www.fcbarcelona.cat

















### Pereda, más que un futbolista

### Jesús Pereda

Jugador del FCBarcelona (1961-69)

### T Manel Tomàs F Sáenz - Guerrero y Bert

Se llamaba Jesús María Pereda Ruiz de Temiño, pero todo el mundo lo conocía por Chus. Los compañeros de vestuario siempre le llamaron *Polvorilla*. Pólvora y temperamento en el terreno de juego, bondad y alegría de vivir fuera de él, en definitiva, una persona fuera de serie. Además, fue uno de los grandes de la historia del Barça, un jugador de enormes cualidades técnicas que con su amigo Josep Maria Fusté formó una extraordinaria pareja en el centro del campo en la década de los sesenta. Y tampoco le faltaba acierto de cara a portería: marcó 110 goles en 316 partidos con el Barça.

Chus Pereda nació en Medina de Pomar (Burgos) el 15 de junio de 1938. De muy pequeño emigró con su familia a Chile, pero regresaron a su pueblo natal en 1950. Fue entonces, con 12 años, cuando comenzó su carrera futbolística, en el Alcázar de Medina de Pomar (1950-54). Asentado en el País Vasco, jugó en Balmaseda (1954/1955) y en el Indautxu (1955-57). Después jugó en el Real Madrid (1957/58), el Real Valladolid (1958/59) y el Sevilla (1959-61).

En 1961 fichó por el Barça, donde estuvo ocho temporadas. Con la camiseta azulgrana ganó una Copa de Ferias (1965/66) y dos Copas de España (1962/63 y 1967/68). Un palmarés demasiado corto para un jugador de su categoría, pero aquella fue una época dura para el Barça, inmerso en una persistente crisis deportiva. Como él mismo solía decir, nació demasiado pronto. Posteriormente jugó en el Sabadell (1969/70) y el Mallorca (1970-72), donde colgó las botas. Una vez retirado se dedicó a entrenar y durante dos décadas fue seleccionador nacional de categorías inferiores.

Fue 15 veces internacional absoluto con España. En su carrera con la selección estatal destaca muy especialmente su participación en la Eurocopa del año 1964, donde fue el auténtico héroe de la final, ya que marcó el primer gol de España y dio el centro que Marcelino convirtió en el 2-1 definitivo contra la Unión Soviética.

Pereda nos dejó el 27 de septiembre pasado. Su amigo Ramón Alfonseda dijo de él: "Si el Barça es más que un club, Chus ha sido más que un compañero". Al día siguiente el Barça le dedicó la victoria en Minsk.





# Gimnasio Solé, cuna del Barça

El antiguo Gimnasio Solé tiene el honor de haber sido el lugar en el que Joan Gamper y once amigos fundaron el FC Barcelona en aquel lejano 29 de noviembre del 1899

### T Manel Tomàs F Biblioteca de Catalunya

Estaba situado en el casco antiguo de Barcelona, en el número 5 de la calle Montjuïc del Carme, esquina Pintor Fortuny (muy cerca de la fuente de Canaletes). Hace muchos años que desapareció, pero ocupa un puesto de honor en la historia azulgrana, ya que en una pequeña sala del recinto se fundó el Barça en 1899.

Curiosamente, la primera opción de Joan Gamper, en su búsqueda de apoyo para fun-

SOLÉ FUE UNA PIEZA FUNDAMENTAL EN LA FUNDACIÓN DEL BARÇA dar un club de fútbol, fue el Gimnasio Tolosa, un establecimiento situado en la calle Xuclà, al lado del Gimnasio Solé. Sin embargo, Jaume Vila, el propietario del Tolosa, no quiso

saber nada, pues ya tenía la idea de formar un equipo de fútbol sin extranjeros (lo que luego sería el Català Sport Club), mientras que Gamper, por razones obvias, prefería que su club fuera una mezcla de catalanes y foráneos. Así pues, Gamper contactó en segunda opción con Manuel Solé, el propietario del Gimnasio Solé, que animó el deportista suizo a poner un anuncio en la publicación *Los Deportes* (se

daba la circunstancia de que el Gimnasio Solé y la redacción de *Los Deportes* compartían vivienda) para buscar gente interesada en jugar al fútbol. Además, Solé cedió de buena gana una dependencia de su local a Gamper y sus amigos. No olvidemos que para Solé era una oportunidad única para hacer la competencia a Vila, su gran rival, que tenía el gimnasio a pocos metros del suyo.

Solé era un gran deportista. Todo el mundo le conocía como Don Gimnasio desde el día en que un extranjero, después de ver el letrero de la fachada, en el que ponía Gimnasio Solé, entró preguntando así por él, creyendo que ése era su nombre de pila. Durante los años 1909/1910 llegó a ser directivo del Barça en la Junta Directiva que presidía Otto Gmelin. La verdad es que lo merecía, ya que sin él, quizás el FC Barcelona no se habría fundado nunca.

La noche del 29 de noviembre de 1899 (poco más de un mes después de la publicación del anuncio en *Los Deportes*), en un modesto habitáculo del Gimnasio Solé donde había una mesa con dos libretas y cuatro sillas, se fundó el FC Barcelona. Gamper había conseguido reunir a seis catalanes, tres ingleses y dos compatriotas suizos. Muchos no pudieron ni sentarse. En aquellos momen-

tos, justo en la sala de al lado, Solé impartía clases de esgrima a los socios del gimnasio. El fútbol no era su deporte favorito, pero estaba contento de haber ayudado a aquel suizo emprendedor.

A pesar de la precariedad que se vivió el día de la fundación, el Gimnasio Solé fue la sede social del Barça hasta 1910, cuando el Club se trasladó a un habitáculo de la Cervecería Moritz, en la plaza de Goya. Entonces ya había 367 socios. Años después, el gimnasio des-

LA PRIMERA SEDE FUE UNA SALA CON UNA MESA Y CUATRO SILLAS apareció y su local se convirtió en un garaje. En 1990, la vivienda fue comprada por Promociones Ciutat Vella SA y en 1996 fue demolido para levantar las oficinas de esta empresa.

La placa conmemorativa de la fundación del Club, en el número 5 de la calle Montjuïc del Carme, fue puesta en 1974 con motivo del 75 Aniversario del FC Barcelona. En 1992 la sacaron (fue a parar al almacén del Museo del Barça), pero la volvieron a poner el 29 de noviembre de 1999, cuando el FC Barcelona cumplió 100 años. Y allí sigue, muy cerca de Canaletes.

### **EL ENIGMA ANTERIOR**

¿QUÉ ESTABLECIMIENTO ESTUVO FUERTEMENTE VINCULADO AL BARÇA? LA PISTA
Estaba muy cerca de la
fuente de Canaletes

LA SOLUCIÓN Gimnasio Solé NOMBRE DE LA GANADORA Emma Pallares Baiget Socia nº: 19240

Recibirá una camiseta firmada por su jugador preferido.





### **EL NUEVO ENIGMA**

¿QUÉ DÍA SE HIZO UN EXORCISMO EN EL CAMPO DEL BARÇA? LA PISTA Hacía seis meses que no se jugaba ningún partido

### La respuesta se tiene que enviar, con el nombre y el número de socio, a:

Correo: REVISTA BARÇA. Av. d'Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona Dirección electrónica: revista@fcbarcelona.cat Coordinación: Centro de Documentación y Estudios del FC Barcelona

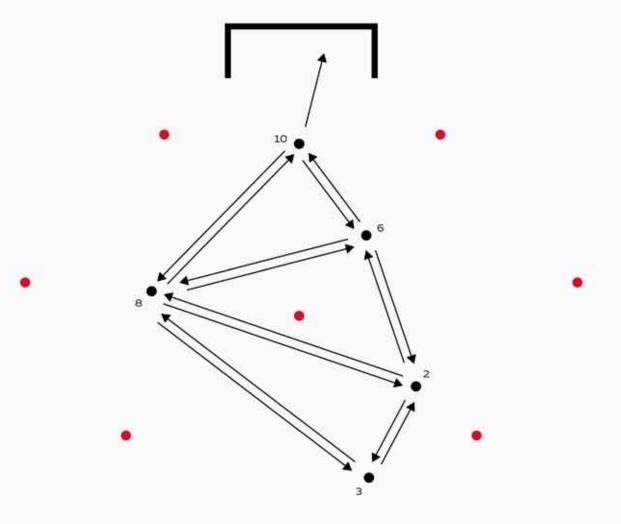

### Para los que crean espacios donde parece que no hay espacio.

Empieza la Liga y el Barça se prepara para hacernos disfrutar, un año más, con su técnica, su toque y su capacidad para lograr, en cualquier espacio, los mayores éxitos. Como el nuevo Audi Q3, el último SUV de Audi, compacto y espacioso, que destaca por una sorprendente habitabilidad interior y por sus 460 litros de maletero. Así es el nuevo Audi Q3: la forma más avanzada de entender el espacio. youtube.com/audiq3

Nuevos tiempos. Nuevas expectativas.









# La Roca Village ya tiene una FCBotiga

¡Los socios y aficionados del FCB están de enhorabuena! Desde el 5 de agosto, La Roca Village dispone de una FCBotiga donde comprar equipaciones y accesorios del FC Barcelona.

La Roca Village Chic Outlet Shopping alcanzó un acuerdo con el FC Barcelona para abrir la 15ª FCBotiga. Un complejo único con más de 100 firmas internacionales de lujo y la internacionalidad del Barça han sido elementos fundamentales para llegar a un acuerdo. Los socios y aficionados del FCB encontrarán todo lo necesario para vestirse como sus ídolos. Además, la FCBotiga ofrece el servicio de estampación de las camisetas y pantalones oficiales. Al igual que en el resto de las FCBotigues, los socios pueden disfrutar de un 5% de descuento en sus compras. Durante la temporada, la FCBotiga también ofrecerá la posibilidad de adquirir entradas para los partidos de fútbol del primer equipo en el Camp Nou.







### La mochila más grande del mundo, en el Camp Nou

Del 2 al 10 de septiembre, la mochila más grande del mundo (avalada por el libro Guinness de los récords) estuvo en la explanada del Camp Nou y se convirtió en un reclamo para todos los visitantes de las instalaciones azulgrana. Esta megamochila de 4,31 metros de altura v 3.21 de ancho fue visitada por unas 25.000 personas durante los siete días que estuvo expuesta. Tres mil de estos curiosos firmaron la megamochila, tanto en la parte posterior como en los laterales. La pieza, que ha tenido un proceso de fabricación de un año, se ha fabricado con 60 m<sup>2</sup> de poliéster, pesa 46 kilos y en su interior caben 7.250 mochilas convencionales juntas.

www.shop.fcbarceļona.com: 10% de descuento para los socios

🧢 🛮 También puedes hacer las compras fácilmente y sin moverte de casa a través del sitio web de la tienda

■ Megastore Camp Nou y red de tiendas oficiales: 5% de descuento para socios



### Información detallada para traspasar o permutar un abono

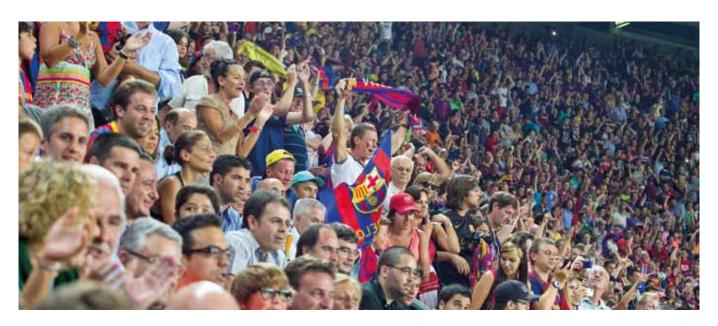

### **CAMBIOS DE NOMBRE**

A diferencia del carnet de socio, que es personal e intransferible y por tanto no se puede traspasar a nadie, los abonos (completo y de Liga en el Estadio, completo y baloncesto en el Palau, parkings y Miniestadi) pueden cambiar de titular siguiendo un mecanismo establecido.

¿Quién puede recibir la titularidad de un abono?

- · Familiares hasta segundo grado.
- · Entre padres e hijos.
- · Entre abuelos y nietos.
- · Entre matrimonios y parejas de hecho (inscritos en el registro).
- · Entre hermanos y hermanas políticos.
- · Socios con una antigüedad mínima de 5 años.
- · Estar registrado en la lista de espera de abonos antes del 22 de noviembre de 2010.
- Los inscritos con posterioridad a esa fecha podrán recibir un abono cuando les corresponda por fecha de adjudicación de abonos en caso de movimiento de la lista.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.FCBARCELONA.CAT DENTRO DE LA ZONA SOCIOS EN EL APARTADO GUÍA DE TRÁMITES

### Condiciones para poder efectuar un cambio de nombre

- Se puede hacer un cambio de nombre siempre que el nuevo titular cumpla las condiciones anteriores y no tenga otra localidad asignada en la misma instalación.
- · El mismo titular sólo podrá hacer un cambio de nombre cada 12 meses.
- · Sólo se permiten cambios de nombre de los abonos completos, de Liga, abonos completo y de baloncesto en el Palau, en el Miniestadi y el parking.
- · Todos los carnets de socio deben estar al corriente de pago.
- Para hacer un cambio de nombre es necesaria la comparecencia personal del titular y de la persona beneficiaria presentando la documentación necesaria (detallada en el sitio web).

### PERMUTAS ENTRE DOS ABONADOS

Con la permuta dos socios abonados se pueden intercambiar las localidades. Para tramitarlo hay que ir a la Oficina de Atención al Barcelonista (OAB) y tener en cuenta los siguientes requisitos:

- Acuerdo de los dos titulares de las localidades a intercambiar, de forma presencial o con una carta firmada y legitimada ante notario en caso de que uno de los titulares no pueda personarse en las oficinas del Club.
- · Fotocopia del DNI.
- · Los dos abonos deben estar al corriente de pago.
- · Hay que tener en cuenta que los mismos titulares no podrán volver a hacer otra permuta en 12 meses.

### Actualiza tus datos de socio

A finales de año, se producirá la renovación del carnet de socio y por tanto todas las personas que deban actualizar sus datos, podrán hacerlo hasta el 31 de octubre. Tenerlo al día asegura al socio poder recibir el nuevo carnet y la información referente a las ventajas sin ningún tipo de retraso. Para facilitarlo, el Club dispone de un espacio en la sección Socios del sitio web www.fcbarcelona.cat para actualizar la informa-

ción necesaria, de una manera fácil y segura. Se pueden modificar los datos de pago en caso de haber cambiado la domiciliación bancaria, y los datos de comunicación si se ha cambiado el domicilio, el teléfono o la dirección del correo electrónico. Para cualquier duda se puede contactar con la OAB (Oficina de Atención al Barcelonista), por teléfono al 902189900 o por correo electrónico a oab@fcbarcelona.cat.

### **AGENDA**

#### OCTUBRE

#### **Teatre Romea**

*Qui té por de Virginia Woolf* 50% de descuento para socios 21, 22, 23 y 26 de octubre

### Jove Teatre Regina

Ulisses, una odissea musical 20% de descuento para socios Del 27 de octubre a al 1 de noviembre

#### Teatre Poliorama

Gulliver al país de Lil·liput 15% de descuento para socios Del 2 al 30 de octubre (domingos a las 12 horas)







### **NOVIEMBRE**

### Estadio Olímpico

Monster jam 20% de descuento para socios 12 de noviembre

### **Teatre Condal**

Black comedy 23, 24, 25, 26 y 27 de noviembre 50% de descuento para socios

### Jove Teatre Regina

L'Illa del tresor, el musical 20% de descuento para socios Del 5 al 20 de noviembre

### Teatre Poliorama

T'estimo 15% de descuento para socios Del 6 al 27 de noviembre (domingos a las 12 horas)

### Teatre Victòria

Cop de rock 20% de descuento para socios Noviembre y diciembre (excepto 9 de noviembre y 25, 26 y 31 diciembre)

### **MÁS INFORMACIÓN**

902 1899 00 www.fcbarcelona.cat oab@fcbarcelona.cat

### Disfruta de la Pista de Hielo más grande de Barcelona

Para encontrar la pista de hielo más grande de Barcelona hay que ir al Camp Nou. Desde hace años, el Club cuenta con esta instalación, donde se puede pasar un día diferente con la familia o los amigos. Tampoco hay que olvidar su faceta formativa, que se desarrolla en la Escuela de Patinaje del Barça.

Para los socios del FC Barcelona, el precio de entrada a la Pista de Hielo más el alquiler de patines es de 8,50 euros, mientras que para el resto es de 13 euros. Además, los socios que quieran celebrar su aniversario tendrán la entrada gratuita si presentan el carnet y recibirán también un regalo muy especial.



Pero si lo que se quiere es aprender a patinar, la Pista de Hielo ofrece clases para todas las edades y niveles. Los cursos son trimestrales y los socios tienen un 10% de descuento. Los alumnos podrán patinar (patines incluidos) de forma gratuita en la pista mientras estén inscritos en la escuela. Para ampliar la información sólo hay que llamar al teléfono 93 496 36 31, de 16 a 20 horas, de lunes a jueves. También se puede enviar un correo electrónico a la dirección escola.patinatge@fcbarcelona.cat.



### Los juniors conocen a Pep Guardiola

Los mejores socios junior del juego *Haz de Pep* de las temporadas 2009/10 y 2010/11 recibieron en septiembre su premio: conocer en persona al técnico del primer equipo Josep Guardiola. El entrenador les recibió en la Ciudad Deportiva y no dudó en satisfacer todas sus peticiones. Firmó camisetas, se hizo fotos con estos futuros técnicos e incluso estampó su firma en las botas de Arian, un junior que la temporada pasada fue el segundo máximo goleador de la Liga en la que juega, con 32 goles. Guardiola fue el encargado, también, de entregar a los participantes un diploma.



Entre los asistentes al encuentro estaba Joan Mariñoso, el único que ha logrado quedar entre los 11 primeros clasificados en las tres ediciones celebradas hasta ahora. También estaba Claudia, que con cuatro años era la junior más joven. Y Mar, que vino desde Valencia para conocer a Pep Guardiola. Este año Haz de Pep comienza su cuarta temporada. A través del sitio web junior del Barça, www.fcbjunior.cat, se invita a los culés más jóvenes a ponerse en la piel del entrenador azulgrana. Cada semana, los participantes tienen que hacer la convocatoria y la alineación de los equipos. Los que se acerquen más ganarán entradas dobles para los partidos de Liga en casa, tendrán la oportunidad de presenciar un entrenamiento y obtendrán muchos más obsequios.

### Culés de hace cien años

### T Carles Santacana

No siempre el fotógrafo desvía el objetivo del campo y, desde el terreno de juego, centra su atención en la grada, en este caso en la inconfundible tribuna del campo de la calle de la Indústria. Y eso es lo que pasa en esta excelente fotografía de la década de 1910, con un primer plano vivísimo de un público que asistía al fútbol con la indumentaria de los domingos: hombres, mujeres y niños lucían sus mejores galas. Estaba naciendo la pasión por el fútbol en el primer campo estable del Club, mientras unos seguidores que se sentaban sobre la valla del lateral eran los primeros en ser llamados culés. Gracias a la donación de los herederos de Romualdo Torres, tesorero de la Junta presidida por Joan Gamper, hoy todos podemos disfrutar de este excelente tesoro azulgrana.



Revista Barça **66** 

# Potenciar.

Si bien es importante pensar a escala global, Qatar Foundation también centra sus esfuerzos en marcar la diferencia en el ámbito local. Por ello, Qatar Foundation ha establecido varios programas de desarrollo comunitario que tratan una gran cantidad de cuestiones que repercuten de manera directa en la calidad de vida de las personas; entre ellas, Salud y Educación infantil, discurso político público, así comoo promoción y conservación del patrimonio cultural de la zona. Mediante la financiación y el apoyo de este tipo de iniciativas, Qatar Foundation está mejorando la calidad de vida de las personas para ayudarles a hacer frente a las grandes necesidades de sus comunidades. Estas iniciativas también constituyen un excelente ejemplo de cómo Qatar Foundation está cumpliendo uno de sus principales objetivos: ayudar en la construcción de una sociedad mejor alentando a las personas y sus comunidades a liberar su potencial.



Liberando potencial humano

